# والمراق المراق ا

تالیف الطّاهِراُحِمت للزّاوي

النّاشِيْر دَار لَهْسَتِح للطبسَاعَة وَالنِيَشر- بَيَروْت وَالسِيْدِمِمَةَ الرَمَاحِ بَشِيْنِهُ - لِيسْبَيَا

#### حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الاولى ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

# مَنْ بِدَايَة الفَكْح المستري إلى نِهَا يَةِ المَهَدِ السّري

#### تأليف ا لطا هراحمالزاوي

الطبعة الأولى

الناشر دَارالفنْح للطِباعَـة والنشر-بَيرُوت والسَّيد محَـمَدال مَّاح بَشِينَه-ليَـبيَـا

# اللاهت كراد

إلى أبناء طرابلس. إلى الذين يحبون أن يعلموا مَنْ حَكَمَها من العرب والبربر والترك. أهدي هذا الكتاب. الطاهر الزاوي

# بِيُولِينَا لِيَجَالِحُولِينَا لِيَجَالِحُولِينَا لِيَجَالِحُولِينَا لِيَجَالِحُولِينَا لِيَجْلِحُولِ الْجَيْنَ

### مُقِبَ ثُمَّةً

# طالبالكثيامة

في سنة ٢٢ ه غزا العرب طرابلس ، يحملون إليهـــا تعاليم الاسلام من كتاب الله ، وسنة محمد رسول الله – لينشروهــا في ربوعها ، ويستظل سكانها بظل عدالتها

واستمر غزوهم لهـا نحو سبعين سنة وهي بين مد وجزر 'يسلم أهلها تارة ، ويرتدون أخرى

وفي عهد حسان بن النعمان ، وبعد قتل السكاهنة البربرية ، ضرب الاسلام بسِجِرانِه في طرابلس – بل وفي افريقيا كلها – وأخذت تلك القلوب المتحجرة تتفتح لتصغي الى ما في تعاليمه من رحمة وعدالة ، ومساواة بين طبقات البشرية ، فلمستهسا بشاشته في رفق زاد في طمأنينتها الى هذا الدين الجديد الذي

ولم يلبث الروم أن تقلص ظلهم من افريقية ، وبزغ عليها النور المحمدي: نور الاسلام وتعاليمه السمحة ، وعدالته الشاملة، فتسابق الناس اليه ونهلوا من موارده ما جعلهم سادة في بلادهم، وحكاماً على أنفسهم ، بعد أن كانوا مسودين وعبيداً مسخرين.

ولقد مر على طرابلس أكثر من ألف وثلاثمائة سنة وهي تدين بدين الاسلام الذي جاء ب محمد صلى الله عليه وسلم ، وتستظل بظله من حر الالحاد ، ولا تبتغى بتعاليمه بديلًا .

وقد مرت بها في هذه الحقب الطويلة حكومات وحكام من أجناس بشرية ثلاثة ، هي : العرب ، والبربر ، والترك .

ولكل من هذه الأجناس الثلاثة مميزات يجدها القارىء في هذا الكتاب الذي استعرضنا فيه من مثلوها من حكام وحكومات.

وسميته ( ولاة طرابلس ) فخذه أيها القارىء الكريم . الطاهر الزاوي

> ۲۰ شعبان سنة ۱۳۸۹ هـ ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ م

## عَهِدُ الخلف الراشِدينَ

لم يكن للفتح العربي في افريقية في عهد الخلفاء الراشدين أثر يذكر في اقتصادياتها أو ثقافتها ، لأنه كان عهد مد وجزر بين الفاتحين وسكان افريقية .

ولم يظهر للفتح العربي أثر إلا في أواخر عشرة السبعين ، من فتح حسان بن النعمان ، وبعد قتل الكاهنة ، حينا أخذت أقدام العرب تستقر في افريقيــة ، وأنس البربر بالدعوة الجديـدة : الدعوة الاسلامية التي لم يعرفوها من قبل . وربطت بينهم وبين العرب ، وصار كل من الجنسين يألف الآخر .

ومن أراد أن يبحث عما للعرب في افريقية من أثر عمراني أو ثقافي فليبحث عنه فيما بعد حروب العرب مع المعز بن باديس ، في منتصف المائة الخامسة .

وفي الحقيقة أن حياة طرابلس من سنة ٢٢ هـ الى سنة ٩٠٠ كانت كلها حروباً وثورات ، لم تتح لهــا فرصة استقرار أكثر من

خمسين سنة – فيما أعلم – تسترد فيهـا أنفاسها ، وتنمي فيهـا اقتصادياتها وثقافتها .

ومن الصعب جداً أن يكو ن الانسان فكرة عن طرابلس - في هذه المدة - من واقع حياتها الاقتصادية أو الثقافيــة لظروفها المتقلبة ، وعدم الاستقرار الذي حرمته منــذ مثات السنين .

#### عمرو بن العاص

ابن وائل ، بن هاشم ، بن 'سعَين ، – بالتصغير – بن سهم ، ابن عمـــر ، بن مصيص ، بن كعب ، بن لؤي القرشي ، يكنى أبا محمد وأبا عبد الله . . أحد عظهاء العرب ودهاتهم .

كان في الجاهلية من الأشداء على الاسلام ، ولد سنة ٥٠ ق هـ وأسلم قبل الفتح في صفر سنة ٨. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه لمعرفته وشجاعته . فتح مصر وطرابلس وتوفي سنة ٤٣ هـ وهو أول أمير عربي في عهد الخلفاء الراشدين أرسله عمر بن الخطاب لفتح طرابلس .

وبعد أن أتم فتح الاسكندرية في النصف الأخير من سبتمبر سنة ٢٤ م الموافق لذي القعدة سنة ٢١ هـ سار بجيشه الى المغرب لفتح طرابلس بأمر من عمر بن الخطاب . ومر" في طريقه ببرقة فقتحها صلحاً على جزية يؤدونها كل سنة ، ولم يبد أهلها أي مقاومة ، لأنهم كانوا مستائين من حكم الروم ، كانت نفوسهم متأثرة بما بلفهم من أخبار انتصار العرب في مصر والاسكندرية وحسن معاملتهم للناس ، والمحافظة على أموالهم وأعراضهم .

#### فتح زويلة :

زويلة عاصمة فزان زمن الفتح الاسلامي ... ولمساكان عمرو بن الماص في برقة – في طريقه الى طرابلس – أرسل اليها جيشاً من المسلمين بقيادة عقبة بن نافع ففتحها سنة ٢٢ هـ .

وبعد أن أتم عمرو فتح برقة سار الى أطرابلس ، ومر في طريقه بسُرت ، ولبدة ، ولم يجد فيها مقاومة ، حتى وصل الى أطرابلس ، ونزل بجيشه فى المحان المسمّى الآن بالظهرة ، وبقي يحاصر المدينة نحو شهر لا يقدر منها على شيء لأنها كانت مسورة من جهة البر من الجنوب والغرب ، ويحيط بها البحر من الشمال والشرق ، ثم أمكنه الله من فتحها عنوة .

#### فتح ودًان :

ولماكان عمرو بن العاص محاصراً مدينة أطرابلس بعث إلى ودان جيشاً بقيادة 'بسر بن أبي أرطاة (١١) ، ففتحها سنة ٢٣ ه. وفرض على أهلها غرامة قدرها ٣٦٠ رأساً من الرقيق . وبعد أن غادرها 'بسر ارتد أهلها وبقوا على ردتهم الى أن فتحها عقبة ان نافع سنة ٤٩ ه .

<sup>(</sup>١) العامري . واسم أرطاة عمبر . كان بسر من المتحمسين لمساوية . وحضر صفين ضد علي . وكان شجاعاً ، وفيه قسوة البدارة . وأوقع ببيت النبوة كثيراً من القتل والتشريد حتى خد لهم الأخاديد. وقتل ولدي عبيدالله ابن عباس وهما صغيران على يدي أمها ، ففقدت عقلها وهامت على وجهها . وقد دعا عليه علي بأن يطيل الله عمره ويذهب عقله ، وكان كذلك . ( ولا أظن أن هذا الرجل لمست بشاشة الاسلام قلبه ) .

وبعد أنأتم عمرو فتح طرابلس سار إلى(صبراته) فصبّحتها خيله ، وحاول أهلها أن يدافعوا عن أنفسهم ، ولكنهم غلبوا ، وفتحت المدينة عنوة .

وبعد أن أتم فتح صبراته ذهب بجيشه الى شروس عاصمة البربر في الجبل. ولم تلبث أن دخلها العرب فاتحين. ومن شروس كتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة مقول له:

« إن الله قد فتح علينا أطرابلس، وليس بينها وبين إفريقية إلا تسمة أيام ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل » .

وبقي عمرو في شروس ينتظر رد أمير المؤمنين عمر . وفي رأيي لا يقل هذا الانتظار عن شهرين ان لم يزد ، لأر المسافة بين أطرابلس والمدينة المنورة لا تقل عن شهرين ذهاباً وإياباً .

وجاء رد عمر يقول فيه :

« لا إنها ليست بافريقيّة ، ولكنها المفرقة، غادرة معدور " بها ، لا يغزوها أحد "ما بقيت " » .

ويظهر أن عمر خاف على جيش المسلمين – اذا توغل في افريقية – أن ينقض عليه البربر والروم وهم من الكثرة بمكان ، فيوقعون به ، على قِلسّته ، وبُعد مركز المددعنه. وهي إحدى نظريات عمر التي اتسمت دائماً بالحيطة والصواب .

وبفتح شروس انتهى الفتح العربى الأول لإفريقية ، وانتهت ولاية عمرو على أطرابلس ، ورجع الى مصر سنة ٢٣ هـ . وترك عقبة بن نافع في برقة والياً عليها وعلى أطرابلس .

ولم تلبث أطرابلس أن نقضت عهدها مع عمرو ، وبقيت برقة على عهدها لأن عقبة كان موجوداً بها .

#### عبدالله بنأبي سرح

هو عبد الله بن سعد ، بن أبي سرح . وأبو سرح اسمه الحسام ابن 'حبيب – بالتصغير – بن جذيبة ، بن نصير ، بن مالك ، القرشي ، العامري ، من بني عامر بن لؤي " . من قريش . فاتح إفريقية ، وفارس بني عامر ، من أبطال الصحابة وهو مسن أهل مكة .

أسلم قبل الفتح . وكان من كتاب الوحي. ثم ارتد ، وأهدر النبي صلى الله عليمه وسلم دمه يوم الفتح . وأجاره عثمان ، وأسلم وحسن اسلامه .

توفي بعسقلان سنة ٣٧ هـ فجأة وهو قائم يصلي .

وهو أخو سيدنا عثمان من الرضاع . ولا"ه سيدنا عثمان على مصر سنة ٢٥ هـ وانتهز فرصة وجوده في مصر فكان يرسل خيله الى افريقية ليملم ما فيها من قوة ، وما تركه فتح عمرو بن العاص

في نفوس أهلها من أثر ، فكانت خيله ترجع بالغنائم بدون أن تلقى مقاومة . فأخذ يفكر في فتح أطرابلس مرة ثانية ، فبعث الى أمير المؤمنين عثان يخبره بما تأتي به خيله من الغنائم ، وبدون أن تلقى مقاومة ، ويقترح عليه فتح افريقية مرة ثانية .

وقد عرض عثان ما اقترحه عليه ابن أبي سرح بشأن فتح إفريقية على كبار الصحابة مثل علي بن أبي طالب ، وطلحة ، والزبير ، والعباس ، فأشار كلهم بغزوها ، فاعتزم عثان الأمر ، وكتب الى ابن أبي سرح في مصر بالموافقة .

وتسامع الناس بما اعتزمه أمير المؤمنين عنمان من فتح إفريقية ، فجاءوا أفواجاً يعرضون أنفسهم للجهاد في سبيل الله . واجتمع جيش المسلمين في المدينة . وكان ذلك في المحرم سنة ٢٧ ه . وبعد أن فر"ق عليهم الخليفة السلاح قال لهم : « لقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم الى أن تقدموا على عبدالله بن أبي سرح فيكون الأمر اليه ، وأستودعكم الله » .

ووصل الجيش الى مصر ، وانضم اليه من كان في مصر ، وأصبح عدده لا يقل عن عشرين ألف مجاهد. وبعد أن استكمل عُدّته سار إلى إفريقية بقيادة عبدالله بن أبي سرح . ولما وصلوا الى أطرابلس مرت إحدى طلائع المسلمين بالمدينة فتحصن أهلها بالسور ، ورأى المسلمون بعض السفن راسية على الساحه للساحة على الساحة المسلمة على الساحة على الساحة على الساحة على الساحة على الساحة الساحة على الساحة على الساحة المسلمة على الساحة المسلمة المسلمة الساحة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة السلمة المسلمة السلمة السلمة المسلمة المس

فأخذوهـا وأسروا من فيها ، ولم يُبدِ أهـل المدينة مقاومة ، فاكتفى المسلمون منهم بذلك ولم يهاجموهم .

وتقدم المسلمون الى سُبيطة ، وكانت عاصمة ملك جُرجير. وكان من خبرهم معه ما فصلناه في كتابنا (الفتح العربي في ليبيا).

#### عبد الله بن أبي سرح

هذه هي المرة الثانية التي تولى فيها عبد الله بن أبي سرح ولاية طرابلس سنة ٢٩ هـ من قبل سيدنا عثمان .

وكان الدافع لغزو إفريقية في هذه المرة هو أن 'جرجير ملك 'سبيطلة نقض العهد الذي أبرمه مع عبد الله بن أبي سرح في الغزوة التي قبل هذه . ولما مر ابن أبي سرح بطرابلس في طريقه الى سبيطلة لم يقم أهلها بما يقتضي مهاجمتها ، بل الظاهر أنها بقيت على حالتها في الغزوة الأولى .

ولما تغلب المسلمون على 'جرجير وقتلوه ' وغنموا منه غنائم لا تحصى (١) ' طلب عبد الله بن أبي سرح من عثمان بالمدينة أن يرسل اليه سفناً في البحر ليحمل فيها الغنائم ' فأرسلها اليه ' ووافته في طرابلس ' وهو راجع الى المشرق . وهذا يدل على أن طرابلس بقيت على عهدها مع ابن أبي سرح في غزوته الأولى.

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا ( الفتح العربي في ليبيا ) .

# عَهَدُ الْأُمُوبِيِين

#### معاوية بن 'حديج

ابن جفنة ، بن 'قنبُر ، أبو 'نعيم الكندي ، ثم السّكوني ، صحابي ، حضر حرب صفّين في جيش معاوية ، ولي إمرة مصر ليزيد بن معاوية ، وولي غزو مصر مراراً ، آخرها سنة ٥٠ هـ وكان حازماً مقداماً . وأمه كنبشة ' بنت معد يكرب . وتوفي عصر سنة ٥٠ هـ .

لمعاوية بن حديج في افريقية غزوتان أو ثلاثة . وقد نقلت في كتابي ( الفتح العربي في ليبيا ) من أقوال المؤرخين ما يفتح أمام القارىء اختيار أحد القولين .

وما كادت الخلافة تفضى الى معاوية بن أبي سفيان حتى أخذ يفكر في فتح افريقية لأن أهلها انتهزوا انشغال المسلمين بفتنة عثمان وحروب على ومعاوية فنقضوا عهودهم وارتد بعض منأسلم. فاختار لها معاوية بن حديج لسابق خبرته بها ، وأرسله اليها سنسة ه ٤ هـ على رأس جيش قد ره بعض المؤرخين بنحو عشرة آلاف .

ومر في طريقه بطرابلس ' فــــلم تبد أي مقاومة . ويظهر أنها اختارت أن تحتفظ بعهدها مع العرب ؛ لأن 'بعد 'سبيطلة عنها – وهي عاصمة الروم – جعلها لا تنتظر مساعدتها فيا اذا نقضت عهدها مع العرب . وانتهز ابن حديج فرصة مسالمتها له وولتى عليها رويفع َ بن ثابت الأنصاري ، وبذلك أمن انتقاض أهلها 'كما أمَّن طريق الرجعة فيا لو اضطروا الى الرجوع . وسار في طريقه الى القيروان .

#### رويفع بن ثابت

ابن السكن، بن عَدي ، بن حارثة، من بني مالك بن النسجار، الأنصاري المدني ، صحابي خطيب ، من الفساتحين . نزل مصر ، وأمره معاوية بن حُدَيج على طرابلس الفرب سنة ٢٦ ه ، ففزا إفريقية من طرابلس . وتوفي ببرقة سنة ٥٦ ه وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلت (١١) .

ولما مر معاوية بن حُديج بطرابلس وهو في طريقه إلى إفريقية ولدَّى عليها رويفع بن ثابت الأنصاري سنة ٤٦ه وسار الى القيروان . وغزا رويفع جربة من أطرابلس سنة ٤٨ ه ، وأمر أصحابه بألا يأتوا السبايا إلا بعد الاستبراء ، وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحسل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ) ونهاهم عن استعمال دواب الغنيمة وأمتعتها إلا بعد القَسْم .

<sup>(</sup>١) هو مسلمة بن مخلد بن صامت، بن نيار ، بن كوذان، بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الحزرج ، الصحابي الأنصاري . ومسلمة : بفتح الم وسكون السين المهملة . ومخلدة بضم الميم وتشديد اللام .

#### عقبة بن نافع

ابن عبد القيس ، الأموي القرشي ، الفهري – من بني فهر – بطن من بطون قريش ، فاتح من كبار القواد الفاتحين في صدر الاسلام .

ولد قبل الهجرة بسنتين، واختلف فيصحبته، جاهد فوفق، وحارب الكفار فأبلى .

حضر فتح مصر ، ودخل افريقية فاتحاً عدة مرات : قائداً تارة ، وجندياً اخرى .

لما كان عمرو بن العاص نازلاً بجيشه في الظهرة وهو يحاصر مدينة أطرابلس أرسل عقبة بن نافع سنة 22 هـ إلى زويلة ففتحها .

ولما رجع عمرو الى مصر سنة ٢٣ هـ ولتى عقبة على ما فتح من البلاد . وبقي عقبة في برقة والباً ، الى سنة ٤٩ هـ وفي هذه السنة ولا معاوية بن أبي سفيان على افريقية ، وأرسل اليه الجيش وهو ببرقة ومنها ابتدأ سيره الى افريقية .

وقبل أن يتوغل في افريقية فتح ود"ان المرة الثانية بعد أن نقضت العهد الذي ابرمته مع بسر بن أبي أرطاة سنة ٢٣ هـ . وقتح جرمة – وهي عاصمة فزان اذ ذاك – . وتوغل في بلاد السودان .

ثم رجع من السودان رفتح غدامس سنة ٤٩ هـ وهو في هذه الغزوة لم يكن له شأر يذكر مع مدينة طرابلس لأنه سلك بجيشه طريقاً جنوبي جبل نفوسة . وكان يكتفي بارسال الخيل لغزوها .

وفي هذه الغزوة فتح القيروان ، وأسس مسجدها الجامع الذي ما زال معروفاً به (جامع عقبة ) وُعزل عن افريقية سنة ٥٥ هـ وولي عليها مرة ثانية من قبل يزيد بن معاوية سنة ٦٢ هـ وفي هذه المرة أوغل في فتح افريقية حتى بلغ بحر الظامات ( المحيط الأطلنطي ) .

وبسبب غزواته أخذت قواعد الاسلام ترسو في افريقية . وأخذت بشاشته تخالط قلوب البربر ، فأخذوا يعتنقونه .

وفي رجوعه من المحيط تعرض له البربر في جمــوع كثيرة برياسة رئيسهم كسيلة ، وكان مع عقبة نحو ٣٠٠ مجاهد فقتلوهم عـن آخرهم في مدينة تهود في أواخر سنة ٣٣ هـ أو في المحرم سنة ٣٤ هـ عليهم جميعاً رحمة الله .

#### زهير بن قيس البلوي

أمير من القادة الشجمان الفاتحين . شهد فتح مصر . وكانت له مع الروم والبربر في إفريقية وقائع هائلة .

والبلوي : نسبة الى بَلي – كعلي – قبيلة من 'قضاعة .

وكان زهير في جيش عقبة . وبعد قتل عقبة ولاه الجيش القياده العامة . ولكنه لم يقدر على مقاومة البربر برياسة كسيلة أحد رؤساء البربر ، فرجع الى برقة سنة ٢٤ ه ، وبقي فيها الى سنة ٢٩ ه . وفي هاذه السنة ولاه عبد الملك بن مروان على إفريقية ، وأمد ، بالأموال والرجال والخيل ، وحشد له وجوه العرب .

وسار في جيش كبير الى القيروان مركز كسيلة وجيوشه ، ومع أنه سلك الطريق الساحلي ، فلم نعرف ما فعل بطرابلس ، إلا أن ولايته كانت تشمل كل ما وراء الحدود المصرية .

ووصل الى القيروان . والتقى بكسيلة. وبعد معارك دامية قتل فيها كسيلة ، وقتل من أتباعه خلق كثير . وانتهز الروم وجود زهير في إفريقية فجهزوا جيشًا في اسطول من القسطنطينية واحتلوا برقة .

وبعد أن قتل كسيلة واحتــل زهير القيروان رجع الى المشرق . ولما وصل برقة وجد الروم احتلوها ، وكان قــد عرج على الساحل في نحو سبعين رجلاً من أصحابه .

ولما رآه المسلمون استغاثوا به فأغاثهم. واشتبكوا مع الجيش الرومي في معركة عظيمة . وكان الجيش الرومي كثيراً فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم سنة ٧٦ ه عليهم رحمـة الله . ومـا زالت قبورهم معروفة في درنة بقبور الصحابة .

#### عطيةبن يربوع

بعد أن قتل زهير انتدب لقتال الروم في برقة عطية بنيربوع المذحجي . فاستغاث ببعض المسلمين الذين كانوا منتشرين في بادية برقة وحوالي درنة ، فاجتمع له نحو سبعائة رجل ، وزحف بهم على الروم ، فقاتلهم حتى هزمهم ، ولم ينج منهم إلا من فر بالسفن في البحر .

#### حسان بن النعان

ابن عدي ، الأزدي ، الفساني ، من أولاد ملوك غسان ، قائد من رجـال السياسة والحرب ، من المشهورين في الفتوحات الاسلامية . وكان يلقب بالشيخ الأمين .

كان حسان بن النمان والياً على مصر من قبل عبد الملك بن مروان . وفي سنة ٧٧ هـ (١) أضاف اليه ولاية المغرب ابتداء من أجدابية ، وأمره بالخروج الى افريقية لفتحها ، وأطلق يده في أموال مصر يعطي منها من شاء كيف شاء ، وخرج في جيش يتكون من نحو أربعين ألفاً، وهو أكبر جيش دخل إفريقية منذ غزاها عمرو بن العاص سنة ٢٢ هـ .

ولما مر بأطرابلس نزل بها ، ولم يذكر أحد أنه لقي فيهــــا أي مقاومة ، مما يدل على أنها بقيت على عهدها مع من سبقه .

وسار الى القيروان . وفتح قرطاجنة . وتقدم الى جبال

<sup>(</sup>١) اختلفت روايات المؤرخين في هذا التاريخ ، وقد ذكرتها في ( الفتح العربي في ليبيا ) فانظره .

وفي هذه السنة ، استأنف حسان غزو الكاهنة ، في جبال أوراس ونشبت بينهما حرب قاسية ، انتهت بقتل الكاهنـــة وزوال ملكهـا في رمضان سنة ٨٤ هـ . وبقتل الكاهنة حسن إسلام كثير من البربر ودانوا بالطاعة للمرب .

وكان حسان أول من دو"ن الدواوين في افريقية . وجعل اللغة العربية في دواوين الحكومة هي الرسمية ، ووضع الخراج على الروم ، وعلى من بقي معهم من البربر ، ورجم الى المشرق

<sup>(</sup>١) سلسلة جبال بالجنوب الشرقي من قسنطينة بالجزائر .

 <sup>(</sup>٣) لهذه الكاهنة خبر طويل ذكرته في ( تاريخ الفتح العربي في ليبيا )
 وهي التي أخربت افريقية ، واسمها دهيا بنت ينفاق .

ومعه من الغنائم ما لا يحصى كثرة .

ولما مر ببرقة - وهو راجع الى المشرق - ولتى على خراجها ابراهيم بن النصراني ، كما استخلف على افريقية رجـــلا من جنده يقال له صالح .

وذهب الى أرض الروم غازياً في عهد الوليد بن عبد الملك فتوفى بها سنة ٨٦ هـ .

#### بكر بن عيسى القيسي

ولسّی عبد العزیز بن مروان موسی بن نصیر علی إفریقیـــة ، وقدمها سنة ۸۸ ه . وکانت له في إفریقیة فتوحات کثیرة .

وقبل رجوعــه الى المشرق سنة ٩٤ أو ٩٥ ه ولـتى على أطرابلس بكر بن عيسى القيسي . وكانت طرابلس شملها مــا شمل القيروان من الهدوء الذي تركها عليه حسَّان بن ثابت .

وكان مع موسى بن نصير المنيذر الصحابي . ولما رجع الى المشرق سنة ٩٤ أو ٩٥ ه بقي المنيذر في أطرابلس الى أن توفي وقبره مشهور لا يختلف فيه اثنان .

والمنيذر – بصيغة التصغير – : يماني من مَذَجِج ، أو من كَنْدة . ويقال له المنيذر الافريقي لطول ما أقام في إفريقية . وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عنه رشدين بن سعد ، وحي بن عبدالله ، من طريق عبد الرحمن الحبلي .

#### ملحوظة:

منذ أن رجع موسى بن نصير الى المشرق سنة ٩٤ أو ٩٥ هـ لم نعثر على وال أو عامل خاص بطرابلس غير بكر بن عيسى ، ويزيد بن مسلم ، وكانت الولايات طول هذه المدة عامة لإفريقية كلهـــا .

#### يزيد بن مسلم الكندي

كان هشام بن عبد الملك ولتى عبيدة بن عبد الرحمن (١) على افريقية في المحرم ، أو صفر سنة ١١٠ هـ . وقد ولى عبيدة هذا يزيد بن مسلم الكندي عاملًا على أطرابلس .

وقد كلف عبيدة المستنير بن الحجاب الحرشي بغزو صقلية ، فتثاقل عن غزوها حتى دخل الشتاء ، ثم جهز جيشاً لغزوها ، فهاج عليه البحر ، وغرقت كل السفن بما فيها ومن عليها ، ورمى البحر بالسفينة التي كان عليها المستنير على أطرابلس . فأمسكه يزيد حتى جاءه كتاب من عبيدة يأمر بالقبض عليه وارساله إليه موثقاً ، فنفذ يزيد أمر عبيدة . ونكل عبيدة بالمستنير وأوجعه ضرباً ، وحمله على حمار في وسط القيروان تشهيراً به .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الأغر السلمي ، مــن بني ثعلبة ابن الهيثم بن سليم ، والي افريقية والاندلس ، وصاحب خيل معاوية بصفين .

ولاه هشام بن عبد الملك على المغرب بعد وفاة بشمر بن صفوان . فدخل القيروان سنة ١١٠ هـ واستمر أربـــع سنين وستة أشهر .. وتوفي بعد سنة ١١٤ هـ .

#### صفوان بن أبي مالك

ولتى هشام بن عبد الملك على افريقية كُلْثُومَ بن عياض (١) في جمادى الآخرة سنة ١٢٣ هـ . وكان صفوان بن أبي مالك والياً على أطرابلس . ولما وصل كلثوم الى طرابلس وهو في طريقه الى القيروان هيأ صفوان جيشاً من الطرابلسيين وسار معه ، فوصلوا القيروان في رمضان من هذه السنة ووقعت بينهم وبين البربر وقائع كبيرة .

ومن رؤساء البربر في هذه الحرب 'عكاشة بن أيوب الفزاري من البرابرة الصفرية ، وكان يقيم بنواحي قابس ، فأرسل أخاه الى صبراته فحصر أهلها في المسجد ، واستعد هو للقاء كلثوم .

وبلغ صفوان والي طرابلس مــا حلُّ بأهل صبراته ، فخرج لنجدتهم، وحاول أخو عكاشة أن يحتفظ بصبراته ولكنه غلب

<sup>(</sup>١) القشيري أمير افريقية ، وأحد الأشراف الشجمان القـــادة . ولاه هشام بن عبدالملك على افريقية، وسار اليها في جيش عظيم سنة ١٢٣ هـ وقتل في ممركة مع البربر في وادي ( سبو ) من أعمال طنجة .

على أمره، ونجا برأسه منهزماً بعد أن 'قتل أكثر أصحابه، ولحق بأخيه عكاشة في قابس .

وكتب كلثوم الى صفوان يستنجده على عكاشة ، فأنجسده بأهل طرابلس . وقتل كلثوم قبل أن تصله نجدة الطرابلسين ، فرجع صفوان الى طرابلس ، وكان هذا في أواخر سنة ١٢٣ هـ.

### معاوية بن صفوان

ولما استفحل أمر عكاشة في افريقية ، بعد قتل عبد الرحمن ابن عقبة بن نافع عين هشام بن عبد الملك حنظلة أبن صفوان الكلبي (١) والياً على افريقية في صفر سنة ١٢٤ ه. وعين حنظلة معاوية بن صفوان عاملاً على طرابلس.

ولما اشتدت الحرب بين حنظلة وعكاشة أرسل حنظلة الى معاوية يستنجده ، فأنجده بأهل طرابلس .

وقب ل أن تصله نجدة الطرابلسيين نصره الله على

<sup>(</sup>١) أبو حفص ، أمير من القادة الشجمان ، دمشقي ، أقام واليماً على مصر سنة ١١٩ الى ١٢٤ ه ونقل الىافريقية والياً عليها وثورة البربر مندلعة فأخمدها . وأرسل الى الاندلس فدانت له . ولما اضطرب أمر الخلافة في الشام أخرجه أمل افريقية سنة ١٣٠ .

عكاشة (١) وأسره وتشتت جيشه ، فأمر حنظلة معاوية أن يتقدم بالطرابلسيين لمحاربة البربر في نفزاوة ، فذهب اليهم ، وقاتلهم حتى قتل . فبعث حنظلة زيد بن عمرو الكلبي الى جيش معاوية ، ورجع به الى طرابلس وكان ذلك سنة ١٢٤ ه .

<sup>(</sup>١) عكاشة بن أيوب الفزاري من برابرة هوارة، ومن المتمذهبين بمنهب الخوارج الصنفرية الذين يستحلون أموال أهل السنة ، ويستبيحون نساءهم وقتلهم . وكان معه جيش من البربر يقدر بثلاثمائة ألف . فالتقى به حنظلة خسارج القيروان بمكان يقال له القرن ، فكسر جيش عكاشة ، وجيء به أسيراً الى حنظلة فقتله . وكانت هذه المعركة من أكبر الممارك التي وقعت في افريقية بين العرب والبربر ، وقتل فيها نحو مائة وسبعون ألفاً وكانت سنة ١٢٤ ه . واشتهرت بواقعة القرن . وسمع الليث بن سعد بهذه المعركة فقال : ( ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة القرن ) .

### إلياس بن حبيب

ابن أبي عبيدة ، بن عقبة بن نافع الفهري. أمير شجاع . كان مع أخيه عبد الرحمن لما استولى على إفريقية ، وأخضع له من عصاه ، ولم ير منه ما يسره ، فاتفق مع جماعة من أهل القيروان على قتله فقتله سنة ١٣٨ ه واستولى على إمارة إفريقية عاماً وستة أشهر . ثم قتله ابن أخيه حبيب بن عبد الرحمن بثار أبيه . وهو أخو عبدالرحمن بن عقبة بن نافع .

ولما رجع عبد الرحمن من الأندلس سنة ١٢٧ هـ وتنسازل له حنظلة بن أبي صفوان عن القيروان في جمادى الاولى سنة ١٢٩ هـ عين أخاه إلياس والياً على طرابلس . واستولى عبد الرحمن على إفريقية كلها ، واستقل بها عن الامويين في آخر أيامهم .

وفي سنة ١٣١ هـ جدد عبد الرحمن سور أطرابلس من جهــة البر ، وانتقل الناس اليها من كل مكان .

وفي سنة ١٣١ ه قتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، وانقرضت دولة بني أمية من المشرق ، بعــد أن ملكت إحدى

وتسمين سنة ، وتسعة أشهر ، وخمسة أيام . وتولى الملك فيها أربعة عشر خليفة . وظهرت على أعقابها دولة بني العباس . وصدق الله العظيم إذ يقول : (وتلك الأيام نداولها بين الناس) .

وكان إلىــاس بن حبيب آخر وال على طرابلس للامويين ، وأول وال للعباسيين .

# عَهْدُ العَبّاسيّين

وفي سنة ١٣٤ هـ تولى الخلافة أبو العباس السفاح ، وهو أول خليفة في الدولة العباسية فأقر ولايـــة عبد الرحمن بن حبيب على افريقية .

ولما كان إلياس بن حبيب والياعلى أطرابلس كان رئيس الاباضية عبد الله بن مسعود التنجيبي، فقبض عليه إلياس وقتله، وغضب الاباضية لذلك ، ولم يقع ما فعله إلياس موقع الرضا من أخيه عبد الرحمن .

## حميد بن عبدالله العكمي

وأراد عبد الرحمن أن يسترضي الاباضية فأقال أخاه إلياس من ولاية أطرابلس ، وولى عليها حيد بن عبدالله العكتي . ولكن هذا لم 'يرض الاباضية ، وأخذوا يلتمسون أسباب الثورة للانتقام من إلياس بن حبيب . وثاروا على العكي. وترأس ثورتهم عبد الجبار بن قيس . فخرج العكي لمحاربتهم ، فحاصروه في بعض القرى، وطلب منهم الأمان فأمنوه ، وأخذوا من أنصاره نصير بن راشد ، فقتاوه في عبدالله بن مسعود التشجيبي .

وانقطعت أخبار العكي بعد أن أمنه البربر ولا ندري مـــا فعل البربر به .

### يزيد بن صفوان المعافري

ولما عجز المكي عن التغلب على البربر ، ولتى عبد الرحمن ابن حبيب يزيد َ بن صفوان على أطرابلس بدلاً عنه .

واستمر البربر في ثورتهم حتى استولوا على كل أطرابلس بقيادة عبد الجبار بن قيس. وكان الحارث بن تليد أحد رؤساء البربر ، فاختلف مع عبد الجبار ، فاقتتلا فقتلا معاً . وكان قتلها بمساأضعف ثورة البربر ، وولوا عليهم إسماعيل بن زيان النفوسي .

### عمرو بن سويد المرادي

ولا" معبد الرحمن بن حبيب والياً على أطرابلس بعد أن افتكها من اسماعيل بن زياد النفوسي وبقي والياً عليها الى أن ثار البربر برياسة عبد الأعلى بن عبدالرحمن بن السمح (أبو الخطاب) فاحتل طرابلس سنة ١٤٠ ه (١) وقبض على عمرو بن سويد ، فخيره بين البقاء مع الأمان، والخروج، فاختار الخروج، وسافر الى المشرق .

<sup>(</sup>١) هذه رواية الشاخي . ويقول غيره : إنــــه دخل طرابلس في صفر سنة ١٤١ ه .

### عبدالله بن رحيمة

ولما استولى أبو الخطاب على أطرابلس ولتى عليها عبدالله بن رحيمة ، وولى على سرت عمر بن يَيكتن واستولى أبو الخطاب على القيروان سنة ١٤١ ه ، وأصبحت القيروان وطرابلس تحت حكه. وهو من أمّة الاباضية المشار اليهم بالعلم والتقوى .

وكانت له حروب (١) مع أبي جعفر المنصور في إفريقيـــة بقياة محمد بن الأشعث . وقتل أبو الخطاب سنة ١٤٤ هـ واستولى ابن الأشعث على إفريقية لأبي جعفر المنصور .

<sup>(</sup>١) ذكرنا بعض حروبه في (الفتح العربي) انظر ص ١١٩ – ١٢٤.

## المخارق بن غفار الطائي

ولما استولى ابن الأشعث على طرابلس ، بأمر أبي جعفر المنصور ولتَّى عليها المخارق بن غفار الطائي ولما ولتَّى أبو جعفر المنصور الأغلب بن سالم التميمي على إفريقية بدل محمد بن الأشعث في جمادى الآخرة سنة ١٤٨ ه أبقى الأغلب المخارق في عمله على أطرابلس .

وبعد موت الأغلب بن سالم في شعبان سنة ١٥٠ ه اجتمعت كلمة الناس على المخارق بن غفار، والي أطرابلس، فولوه أمرهم، وقام بأمر إفريقية ما عدا تونس.

## الجنيد بن بشار الأسدي

ولاه على أطرابلس عمرو بن حفص بن قبيصة أول والي على إفريقية من آل المهلسب ، ولاه عليها أبو جعفر المنصور سنة ١٥١ ه . وفي سنة ١٥٣ ه ثار على الجنيد برابرة طرابلس برياسة يعقوب بن لبيب الإباضي ، وكنيته أبو حاتم . فأمد عمرو بن الجنيد بالمحاربين لمحاربة يعقوب . ولكن كثرة البربر تغلبت على الجنيد وأصحابه ، واحتل أبو حاتم أطرابلس ، واستولى على القيروان في ذى الحجة سنة ١٥٤ ه .

وفي سنة ١٥٥ هـ ولــُّـى أبو جعفر المنصور يزيد بن حاتم (١)

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن حاتم ، بن قبيصة ، بن الهلب . وكنيته أبو خالد ، كان شجاعاً مقداماً ، ذا نجدة ومروءة ، وكان شبيها بجده المهلب بن أبي صفرة في الكرم والشجاعة . وكان من خواص المنصور ووجوه ولاته . . . وآل المهلب بيت عربي ، عريق في المجد ، له المكانة الأولى في أيام المرب ووقائعهم ، ورثوا الكرم والشجاعة كابراً عن كابر . وكانت لهم المكانة الممتازة أيام الدولتين : الأموية والعباسية . وكان لهم المقام الأول في حرب الخوارج .

على إفريقية . ولما وصل يزيد الى أطرابلس التقى بجيش يعقوب أبي حاتم ، وأسفرت المعركة عن هزيمة أبي حاتم الإباضي ، وفر ً إلى الجبل، وأدركته الخيل في جندوبه فقتل في نفر من أصحابه، وتفرقت جموع البربر ، واستولى يزيد على أطرابلس .

## سعید بن شدّاد

ولاه على أطرابلس يزيد بن حاتم أمير إفريقية من قبــل أبي جعفر المنصور .

وفي سنة ١٥٦ ه أيام ولاية سعيد بن شداد على أطرابلس ثار ابن قرياس الهواري ( أبو يحيى ) ، فتصدى له عبدالله بن السمط الكندي بجيش من الطرابلسيين ، فأسفرت الممركة عن هزيمة ابن قرياس ، وتم الأمر في إفريقية ليزيد بن حاتم وضبط أمورها .

#### یحیی بن موسی

ولاه على أطرابلس الفضل بن روح بن حاتم الذي ولاه الرشيد على افريقية سنة ١٧٧ هـ ، ولما ثار الجند على الفضل سنة ١٧٨ هـ بزعامة عبد الله بن الجارود بقي يحيى على ولايت على طرابلس . وقتل الفضل في هذه الثورة واستولى ابن الجارود على القيروات واستبد بافريقية ، وكانت ثورة ابن الجارود على غير رضى من الرشيد ، فكتب ابن الجارود الى يحيى والي طرابلس يستدعيه الى القيروان ليسلم له مقاليد الحكم فيها فخرج يحيى من طرابلس بمن معه ، وتلقاه الجند في قابس فرحاً به .

وخرح ابن الجارود من القيروان وسلمها الى يحيى بن موسى. وذهب الى المشرق ليعتذر لدى الرشيد عن قتل الفضل، ولكنه لم يقبل منه كما لم يقر ولاية يحيى بن موسى على القيروان، وعين عليها هرثمة بن أعين سنة ١٨٩ هـ، ووصل اليها في ربيع الأول من هذه السنة .

## سفيان بن أبي المهاجر

ولاه على أطرابلس هرثمة أبن أعين الذي ولاه الرشيد أميراً على افريقية سنة ١٧٩ هـ. وأمر هرثمة ببناء سور المدينة من جهة البحر ، وكانت قبل ذلك غير مسورة من هذه الناحية . وأمر كذلك ببناء القصر الكبير ليرابط به الجند (١).

وكان سفيان بن أبي المهاجر آخر وال على أطرابلس يمين من قبل العباسيين .

وانتهى حكم العباسيين على إفريقية سنة ١٨٤ ه.

<sup>(</sup>١) لا يبعد أن يكون هذا القصر هو أصل السراية الحراء ، ثم زيد فيه على مر السنين ، واتخذ مقراً للولاة الذين تعاقبوا على مدينة أطرابلس .

دَ وَلَهُ الْأَعْسَالِية

وفي سنة ١٨٤ هـ قامت دولة الأغالبة في إفريقية فأقروا ولاية سفيان بن أبي المهاجر على أطرابلس فهو أول وال عليها من قبل الأغالمة .

ودولة الأغالبة في إفريقية دولة عربية مستقلة عن العباسيين استقلالاً ادارياً داخلياً ، مع الارتباط بالسياسة العباسية الخارجية العامة .

وأول أمير رأس هــــذه الدولة هو ابراهيم بن أبي العرب ، الأغلب ، بن سالم أبي عقال ، بن خفاجة التميمي . ولاه الرشيد واشترط لنفسه أن يستقل بإدارة إفريقية ، وأن يرثها أبنـــاؤه من بعده ، فوافقه الرشيد على ذلك (١) .

وأقر ابراهيم بن الأغلب سفيان بن أبي المهاجر على ولاية أطرابلس. ويظهر أن أهل طرابلس كانوا غير راضين عن سفيان ابن أبي المهاجر فثاروا عليه سنة ١٨٩ ه بزعامة ابراهيم بن سفيان التميمي فقتلوا أصحابه وأمنوه على أن يخرج من طرابلس فخرج.

<sup>(</sup>١) انظر سيرة هذا الرجـل وابتداء دولته في كتابنا (الفتح العربي في ليبيا)

## إبراهيم بن سفيان التميمي

عينه أهل أطرابلس واليا عليهم بعد أن طردوا سفيان ابن أبي المهاجر. ولكن ابراهيم الأغلب لم يقر عمل أهل طرابلس، فهاجم طرابلس واستولى عليها، وقبض على ابراهيم بن سفيان فعاهده على الطاعة وعفا عنه وأقره على ولاية أطرابلس.

## عبد الله بن ابراهيم الأغلب

ابن سالم التميمي – أبو العباس – ثالث الأغالبة من امراء افريقية . وليها بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة ١٩٦ هـ . وكانت أيامه في القيروان وأطرافها أيام دعة وسكون .

قــال الباجي : وكان حسن الصورة قبيح السيرة .. وكان شديداً جماعاً للأموال اشتكى الناس من جوره الى أن مات سنة ٢٠١ هـ .

وكنيته أبو العباس . ولاه والده على طرابلس سنة ١٩٦ هـ فثار به جندها وأخرجوه منها . ثم جمع لهم وهجم على طرابلس فاستولى عليها. وكان والده غير راض عنه فعزله ، وولسى بدله سفيان بن أبي المهاجر .

### سفيان بن ابي المهاجر

عينه ابراهيم الأغلب والياً على طرابلس. وهذه هي المرة الثانية يتولى فيها ولاية طرابلس.

وكان بينه وبين أبي منصور حاكم جبل نفوسة خلاف ، فثار البربر عليه سنة ١٩٦ ه ليلحقوا طرابلس بجبل نفوسة ، تحت حكم أبي منصور ، فخرج اليهم سفيان ، والتقى بهم في وادي الرمل ، فتغلبوا عليه وطاردوه حتى دخيل المدينة ، فاقتحموها عليه فخربوها وهدموا أسوارها .

وبلغ الخبر الى ابراهيم بن الأغلب في تونس فأرسل ولده عبدالله في جيش كبير ، فنغلب على البربر واسترد المدينة ، فاستغاثت هوارة بعبد الوهاب بن رستم إمام الإباضية وحاكم تيهرت ، فاستجاب لهم ، واجتمع عليه البربر من هوارة وغيره ، وحاصروا عبد الله ابن الأغلب في المدينة . واستات ابن الأغلب في المدينة . وستات ابن الأغلب في الدفاع عنها . وسد باب زناتة (١) ، وصار يدافع من باب

<sup>(</sup>١) هو الباب الجديد ، فتحه نديم باشا سنة ١٢٨٢ ه .

هوارة – وهو الذي يُدخل منه الى سوق المشير .

وفي أثناء حصار عبدالله بن الأغلب في طرابلس توفي والده ابراهيم (١) ، فصالح ابن رستم على أن تكون المدينة داخل السور والبحر لابن الأغلب، ويكون خارج السور الى سرت لابن رستم.

ولما مات والده ابراهيم عهد اليه بالامارة فولى على طرابلس سفيان بن أبي المهاجر ورجع الى القيروان سنة ١٩٧ ه .

ولم تطل امارته على افريقية . ومات ليلة ١٦ من ذي الحجة سنة ٢٠١ ه .

وتولى بعده إمارة أفريقية أخوه زيادة الله بن الأغلب (٢). وكان مستهتراً ، مسرفاً في ملذاته ، فساءت حساله ، وانتقضت عليه كل افريقية ما عدا طرابلس وقابس والقيروان . وتوفي يوم ١٤ من رحب سنة ٣٢٣ ه .

وتولى بعده اخوه الأغلب بن ابراهيم (٣) ، وأبقى سفيان ابن أبي المهاجر والياً على طرابلس ، وثارت عليه قبائل زواغة ولواتة من برابرة طرابلس فقتلوا سفيان عامله على طرابلس .

 <sup>(</sup>١) كائت وفاته في شوال سنة ١٩٦ ه وعمره ٦ ه سنة . وولايته اثنتا
 عشرة سنة وأربعة أشهر .

<sup>(</sup>٢) يقال أن خراج افريقية بلغ في زمنه ثلاثة عشر الف مليون دوهم .

<sup>(</sup>٣) ما زال بالثوار حتى تغلب عليهم.وتوفي في ربيع الآخر سنة ٢٦هـ.

### عبد الله بن محد الأغلب

ولاه أخوه احمد والياً على أطرابلس سنة ٢٤٥ هـ وفي هذه السنة ثار برابر طرابلس على أحمد ومنعوا عنه مسا كانوا يؤدونه من الجبايات والعشور ، وحاصروا عبد الله في طرابلس ، فذهب الى لبدة وتحصن بهسا . وكاتب أخاه أحمد في القيروان ، واتفقا على أن يرسل كل منها جيشاً للاطباق على طرابلس من الشرق والغرب ، وتم ذلك ، ودارت معارك هائلة بينها وبين البربر ، فهزم البربر . وتم الأمر لعبد الله في طرابلس ، ولاخيه أحمد في القيروان .

### ابن قهرب

كان ابن قهرب (١) عاملاً على برقة من قبل الأغالبة . وفي سنة ٢٦٧ ه غزا العباس بن أحمد بن طولون طرابلس ، ومر في طريقه اليها ببرقة ، فوجد فيها ابن قهرب فلم يقدر على مواجهة ابن طولون ففر الى تونس . وأخبر ابراهيم بن الأغلب بخبر ابن طولون فجهز نحو عشرة آلاففارس برياسة ابن قهرب، وأدرك به أطرابلس قبل ان يدر كها ابن طولون ، وأخذ قسماً من جيشها وعسكر في لبدة في انتظار ابن طولون .

ووصل ابن طولون الى لبدة وتغلب على ابن قهرب. وعاث في بادية طرابلس فساداً و كتب الى إلياس بن منصور الاباضي رئيس الاباضية في جبل نفوسه يأمره بتسلم نفسه - وكان الياس غير خاضع لحكم الأغالبة فجهز الياس جيشاً والتقى بابن طولون في قصر حاتم (٢) سنة ٢٦٧ هـ فهزم ابن طولون شر هزيمة ،

<sup>(</sup>١) لم نطلع عل من ذكره بغير هذه الكنية أو ذكر اسمه .

<sup>(</sup>٢) وادي الحواتم موجود بترهونة وبه بقـــايا أبنية لا يبعد أن تكون يقايا قصر حاتم .

وأخذ أهل طرابلس كل ما معه من أموال ، ولم يأخذ إلياس ابن منصور رئيس الاباضية شيئًا منها ، لأنه يرى حرمة أموال البغاة من الموحدين ، وإباحة دمائهم ما داموا محاربين لهم ، ولا يستبيحونها في حال السلم .

وبعد أن انتهت حرب ابن طولون بقي ابن قهرب في أطرابلس . وكان البربر ناقمين على حكم الأغالبة في افريقية وفي سنة ٢٦٩ هـ ثار عليه البربر وقتلوه. فجهذ لهم ابراهيم بن الأغلب جيشاً بقيادة ابنه عبد الله عنه فتغلب عليهم واستولى على طرابلس.

### احمد بن عبدالله الاغلب

ولاه أخوه زيادة الله واليــاً على أطرابلس ولم نطلع له على أعمال تذكر . وهو آخر وال على أطرابلس من الأغالبة .

وقد أصيبت دولة الأغالبة في عهد زيادة الله بالانحلال الخلقي.. وفي أيامه ظهر أبو عبدالله الداعي لدولة العبيديين. فكان ما فيه زيادة الله من اللهو والانشغال عن واجبات الملك من أقوى الأسباب في انتشار دعوة العبيديين. ولما أحس بالعجز عن مقاومتها – وكان يقيم برقتادة – جمع أهله وأمواله وهرب الى مصر في ٢٦ من جمادى الآخرة سنة ٢٩٦ ه وأخذ معه أخاه أحمد والي طرابلس. وذهب الى بغداد ، ورجع الى مصر ، ثم ذهب الى فلسطن ، ومات بالرملة.

وهو الثاني عشر من امراء الأغالبة بافريقية ، وآخر أمير وليها ، وهو ثالث من سمي زيادة الله ، وبموت انقرضت دولة الأغالبة من افريقية بعد أن ملكتها مائة واحدى عشر سنة وثلاثة أشهر (١) . وتولى الحكم فيها اثنا عشر أميراً أولهم

<sup>(</sup>١) وقيل ١١٢ سنة وه أشهر و١٤ يوماً .

إبراهيم الأول ، وآخرهم زيادة الله الشالث . والملك لله يؤتيه من يشاء .

0

قال ابن خلدون: (وكان انقراض دولة بني الأغلب آخر عهد العرب بالدولة والملك في افريقية ، وذهبت ريحهم ، فلم تقم لهم بعد ذلك . وصار الملك للبربر وقبائلهم ، يتداولونه طائفة بعد اخرى ، يدعون الى الخلفاء الأمويين بالاندلس تارة ، ويدعون الى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن اخرى . ثم استقلوا آخر الأمر بالدعوة لأنفسهم ) .

عَهَدُ الفاطميّين

## ماكنون بن ضبارة اللحياني

أول وال على طرابلس لدولة العبيديين ، ولا" عبيد الله المهدي . وانتهز البربر فرصة العهد الجديد وعدم استقرار الامور فثاروا على ماكنون ، وحاصروا أطرابلس ، فتحصن ماكنون بداخل السور . وأرسل عبيد الله نجدة لماكنون فحاربت من كان خارج السور وانتصرت عليهم . وأمسن ماكنون ثورة البربر ، فتطاول في الحكم وبسط أيدي بني عمه من كتامة في أموال الناس وامتدت الى حرماتهم ، فثار بسه أهل طرابلس سنة ، ٣٠٠ وأخرجوه منها فلحق بالمهدي في رقدة دن الى وأغلق أهل طرابلس أبواب المدينة وقتلوا أنصار ماكنون من كتامة .

<sup>(</sup>١) مدينة بافريقية تقع جنوبي القيروان بنحو ستة أميال. بناها ابراهيم ابن أحمد الأغلب سنة ٣٦٣ هـ. ووقعت فيها حروب طاحنة بين أبي الخطاب وقبيلة ورفجومة . وقتل من ورفجومة خلق كثير . ويقال إنها سميت رقادة لكثرة ما رقد فيها من القتلى في هذه الملحمة .

### محمد بن اسحاق القرشي

لما طرد الطرابلسيون ماكنون، ولتوا عليهم محمد بن اسحاق القرشي . ويلقب بابن القرلين، واستاء عبيد الله المهدي من عمــل أهــــل طرابلس فأرسل اليهم جيشاً بطريق البحر، فتلقاه الطرابلسيون فأحرقوه وقتلوا من فيه .

فأرسل اليهم عبيد الله جيشاً بطريق البر بقيادة ابنه أبي القاسم في جمادى الأولى سنة ٢٠٠٠ وحاصر طرابلس المدينة حتى فني ما بها من أقوات ، فطلب أهـل طرابلس الصلح ، فأجيبوا اليه على أن يسلموا محمد بن اسحاق ، فقبلوا ذلك ، وسلموه لأبي القاسم الشيعي ، ودخل أطرابلس ، وقتل من فيها من الأغالبة ، وفرض على أهل أطرابلس غرامة قدرها ثلاثمائة ألف دننار .

وبعد أن استقر الحال في طرابلس رجع أبوالقاسم الى رقــًادة ومعه محمد بن اسحاق ، فقتله بعدما شهر به في شوارع المدينة .

وعلم عبيدالله المهدي أنه ما زالت بقايا من فلول الأغالبــة

والعباسيين في سرت وبرقة ، فجمع جيشاً بقيادة حباسة بنيوسف فاحتل 'سرت وأجدابية وبرقة . ونكل بأهلها ، وقتلهم شرقتل ، وشوى لحومهم ، وأحرقهم . وكان حباسة قاسياً لا تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا .

# زيّان الصُّقِلِّي

كنيت أبو الفتوح . ولا م إسماعيل المنصور عاملاً عــــلى أطرابلس . وعنى بإصلاح سور المدينة ، وزاد في من جميع جهاته البرية والبحرية سنة ٣٤٥ هـ وقام بأعباء الحكم خير قيام .

# باسيل الصِّقِلِّي

ولاً ه المعز لدين الله عاملًا على 'سرت سنـة ٣٤٢هـ وولسَّى على أجدابية ابن كافي الكشَّتامي . وولسَّى على برقة وأعمالهـــا أفلح الناسب .

# عبدالله بن يخْلف الكُتامي

لما أراد المعز لدين الله الانتقال الى مصر في صفر ٣٦٢ه ولا "ه على أطرابلس وسرت وبرقة. وكان مقر ابن يخلف طرابلس (١). ودخل المعز طرابلس – وهو في طريقه الى مصر – يوم الاربعاء ٢٤ من ربيع الأول سنة ٣٦٢ه ، ورحل عنها يوم ١٧ من ربيع الآخر ، بعد أن بقي فيها ٢٢ يوماً .

وعبدالله بن يخلف الكتامي آخر وال على طرابلس من دولة الفاطميين التي دامت ٢٦٠ سنة (٢) منها اثنتان وخمسون سنسة بالمغرب ، ومائتان وثمان سنوات بمصر . وعدد خلفائها أربعة عشر خليفة ، أولهم عبيد الله المهدي ، وآخرهم العاضد الذي توفي بمصر يوم عاشوراء سنة ٢٦٥ ه . وبموته انقرضت دولة العبديين ( الفاطمين ) من الشرق والغرب .

<sup>(</sup>٣) في هذا التاريخ خلاف بين المؤرخين .

عَهَدُ الصَّهناجين

#### عوصلة بن بكار

أول وال على أطرابلس للدولة الصنهاجية ولاه بلكين بن زيري بدلاً من عبد الله بن يختلف . وعوصلة هـذا من موالي بلكين (١١) .

ولما توفي بلكين وتولى بعده ابنه المنصور ، أقر عوصلة عاملاً على أطرابلس .

وفي سنة ٣٨١ه ختن المنصور بن بلكين ولده باديس ، فأرسل اليه عوصلة عامله على أطرابلس هدية "فيها مائة حمل من المال . وقد يدل هذا على ما في طرابلس من رخاء وثروة .

ولما توفي المنصور بن بلكين سنة ٣٨٦ ه تولى امارة إفريقية بعده ابنه باديس في هذه السنة وأقر ولاية عوصلة على طرابلس.

<sup>(</sup>١) يكتب بالقاف وبالجيم . وقيل يقرأ بالكاف المعطشة التي تخرج بين الكاف والقاف . وضبطه في خلاصة تاريخ تونس بضم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف .

استخلفه المعز على إفريقية في شوال سنة ٣٦١ ه. وتوفي في ٣٣ من ذي الحجة سنة ٣٧٣ ه ومدة حكمه اثنتا عشرة سنة .

وطلب عوصلة من المنصور خليفة مصر أن يعفيه من ولاية أطرابلس ، ويأذن له بالالتحاق به في مصر ، فأعفاه وأذن له بالالتحاق به . ويقال ان كان لعوصلة نحو ستين ولداً بين ذكر وأنثى ودام في الحكم ٢٩ سنة .

وقبلل أن يسافر عوصلة الى مصر سلم ولاية طرابلس الى يانس الصقلي بإذن من الحاكم بأمر الله حاكم مصر .

# يانس الصقلًي

أسندت ولاية أطرابلس بإذن من الحاكم بأمر الله حاكم مصر. وقدم الى طرابلس سنة ٣٩٠ ه. ولم يستشر الحـاكم بأمر الله باديس بن المنصور أمير إفريقية . واعتبر يانس نفسه معيناً من قبل حاكم مصر ، وإن كان تابعاً في الادارة لأمير إفريقية باديس. واستولى يانس على كل ما تركه عوصلة بطرابلس .

ولما طلب منه باديس أن يطلعه على عهد الحاكم له بولاية طرابلس امتنع لاعتاده على مكانته عند الحاكم بأمر الله. فأرسل اليه باديس جعفر بن حبيب سنة ٣٨٩ ه لقتاله . وكتب اليه جعفر يدعوه للتفاهم مع باديس ، ولكنه أبى ، فخيره جعفر بين ثلاث : إما أن يرسل عهد الحاكم بولاية طرابلس الى باديس ، وإما أن يقدم بشخصه الى باديس ، وإما أن يناجزه الحرب ، فركب يانس رأسه واختار الحرب . فزحف اليه جعفر والتقى به في زنزور ، وكانت الهزيمة على يانس ، وقتل أكثر جنده ، وأخذ أسيراً ، ثم قتل وأخذ رأسه الى جعفر ، ورجع من بقي من جيشه الى طرابلس .

## فتُّوح بن علي

لما قتل يانس اجتمعت فاول جيشه التي رجعت الى مدينــة طرابلس ، وقدموا عليهم فتوح بن علي ، وهو من أنصار يانس ، وتقدم جعفر بجيشه الىالمدينة وحاصرها مدة فلم ينل منها شيئاً.

وفي أثناء حصاره لها بلغه أن فلفل بن سعيد وصل قابس يريد غزو طرابلس وافتكاكها منه ، فارتحل عنها الى الجبل ، وقد ضاقت بهم الحيال فارتحلوا الى قابس ، وتخلى فلفل عن طريقهم فدخلوها . واستمر فلفل في طريقه الى أن دخل أطرابلس. وسلمها له فتوح بن على، وبقي مع فلفل في طرابلس.

بنوختزرون

# فْلْفُل بن سعيد

أول وال على طرابلس من بني خزرون . وبنو خزرون اسرة بربرية نسبها في زناته . وسعيد بن خزرون والد فلفل كان من ملوك مغزاوه البرابر ، ومن مشاهيرهم ، توفي سنة ٣٨٢ه .

وتعتبر ولاية فلفل على طرابلس فاتحة عهد جديد لما يمتاز به من قوة في الارادة ، واستقلال في الرأي .

تولى فلفل ولاية أطرابلس في رجب سنة ٣٩١ وقد افتكها من الصنهاجيين بالقوة ، واستقل بها عنهم . ووقعت حروب بين فلفل وباديس بن المنصور (١) دامت نحو سنتين . وأراد فلفل أن تكون طرابلس تابعة للحاكم بأمر الله في مصر ، فأرسل اليه بطاعته سنة ٣٩١ ه فقبل طاعته ، ولكنه لم يقر ولايته على طرابلس .

<sup>(</sup>١) باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن عطية . وبلكين هـذا أول أمير على إفريقية من الصنهاجيين عينه عليها المعز لدين الله لما انتقال الى مصر سنة ٣٦١ ه ولم ترض زناتة بهـذا التعيين . ووقعت بينهم وبين الصنهاجيين حروب كثيرة .

### يحيى بن حمدون الأندلسي

عيَّنه الحاكم بأمره والياً على طرابلس وقابس ، وهو بمصر ، ووصل الى طرابلس في التاسع من ربيع الأول سنة ٣٩٢ ه ، فقابله فلفل بالطاعة ، وارتحل معه الى قابس لافتكاكما من جعفر بن حبيب فلم يمكنهم ذلك فرجعوا الى أطرابلس .

وأقام يحيى في طرابلس الى سنة ٣٩٣ ه إلا أن فلفل استولى على الأمور ، وأصبح يحيى لا يملك منها شيئًا ، وبلغت مضايقة فلفل ليحيى الى أن أخذ كثيراً من خيله وخيل أصحابه ، فاستاء يحيى لذلك ، ورجع الى مصر سنة ٣٩٣ ه ، وأبلغ الحاكم بأمر الله معاملة (فلفل)له ، فاستاء الحاكم لذلك ، واشتد غضبه على فلفل .

واستقل فلفل بطرابلس ، وأصبح بين عدوين: الحاكم بأمر الله في مصر ، وخليفته باديس بافريقية ، فلم تسترح نفسه لهدا الوضع المهدد بالخطر في كل وقت . فأرسل الى المهدي محسد بن هشام حاكم قرطبة يستنجده ويعده بالطاعة . ولم تطل الحياة بفلفل ، فمات سنة ٠٠٠ ه قبل أن ترجع اليه رسله من قرطبة . ودام حكمه في طرابلس نحو عشر سنوات . وفي أيام فلفل كانت برقة تابعة اصر .

#### وم ورو بن سعید <sup>(۱)</sup>

هو أخو 'فلفل . ولمسا مات 'فلفل – وما زالت طرابلس مستقلة عن باديس – اجتمعت زناتة وولوً و رُو مكانه والياً على أطرابلس . ويظهر أن باديس يعلم أن و رُو أضعف من فلفل ، فهاجم طرابلس ، فلم يقدر و رُو على الدفاع ، واستسلم هو ومن معسه لباديس ، وطلبوا الأمان فأمنهم ، على أن يخرجوا من طرابلس ، وأقطعهم قسنطينة ونفزاوة ، فانتقلوا اليهما، ودخل باديس طرابلس ، ونزل قصر فلفل .

وقد وصلت أخبار انتصار باديس على الخزرونيين الى الحاكم بأمر الله في مصر فأرسل اليه هدايا كثيرة ، وأضاف برقة الى علم تقديراً لما أبداه من جهد في هزيمة الخزرونيين . ووصلتا الهدايا سنة ٢٠٠٤ ه .

 <sup>(</sup>١) ضبط في ج ٣ من البيان المغرب ، وفي ابن الاثير بواو مضمومـــة ،
 وراء مضمومة مشددة بدون ألف بعدها .

### محمد بن الحسن

ولما استسلم و رُو لبادیس ، ولئی بادیس علی طرابلس محمد ابن الحسن . إلا أن و رُو نقض عهده مع بادیس ، وهـــاجم أطرابلس ، فدافع عنها محمد بن الحسن ، وانهزم و رُو وقتل من أتباعه كثير . وجمع شمله وأغار على طرابلس مرة ثانية .

وكان خزرون أخو ورُرُّو في طاعة باديس فكلَّفه باديس هو وبعض أُمراء زناتة أن يخرجوا لمحاربة ورُرُّو ففعلوا . واتفق خزرون مع أخيه ورُرُّو سر ا ضد باديس واطلع باديس على هذا الاتفاق ، وجاهر خزرون بانضامه الى أخيه هو ومن معه من أمراء زناتة سنة ٤٠٤ه . وكان ورُرُّو قد وضع رهائن من زناتة عند باديس فقتلهم باديس .

وتجمعت زناتة ، وضيقت الحصار على طرابلس ، واستمات محمد ابن الحسن في الدفاع عنها. ولم يقدر و رُوُّ على دخول طرابلس ، ورأى من عجزه ما حمله على أن يرسل بطاعت الى باديس سنة ٥٠٤ ه. ولم تطل حياة و رُوُّ و ، فمات في شوال سنة ٤٠٦ . وبعد موت و رُوُّ و تنازع الرياسة بعده ابنه خلفة و أخوه

خزرون ، وانقسمت زناتة بينها ، وانضم أكثرها الى خليفة ، فحارب عمه خزرون حتى غلبه ، فذهب خزرون الى مصر واستقر بها هو وأولاده : السعيد ، وخليفة ، والمنتصر.

واستمر محمد بن الحسن والياً على أطرابلس الى أن توفي باديس بلسمة عقرب في آخر ليلة من ذي القمدة سنة ٤٠٦ هـ وكانت مدة حكمه عشرين سنة وأشهراً .

#### عبدالله بن الحسن

لما آل الملك الى المعز بن باديس كان محمد بن الحسن والياً على طرابلس من قبل باديس ، فعزله المعز وولتَّى أخـــاه عبد الله ابن الحسن .

وفي سنة ٢٠٦ ه ثار خليفة بن و'رثو على الصنهاجيين، وهجم على طرابلس وضيق عليها ، وطال حصاره لها . ودافع عنها عبد الله بن الحسن دفاعاً مجيداً . وعجز خليفة بن وروعن دخولها .

وفي سنة ٤١٤ ه تغير المعز على محمد بن الحسن لأمور أنكرها عليه فقتله ، فاستاء عبد الله بن الحسن لقتل أخيه ونقض عهده مع المعز بن باديس وأعلن عصيانه عليه في أطرابلس .

## خليفة بن وُرُو

لما أعلن عبد الله بن الحسن عصيانه على المعز بن باديس كان خليفة بنورو ما زال ثائراً على المعز، فاتفق مع عبدالله بن الحسن وفتح له مدينة طرابلس فدخلها سنة ٤١٤ ه.

لكن خليفة بن ورو ما زال حاقداً على عبد الله بن الحسن لأنه لم يمكنه من دخول المدينة حينا كان تابعاً للمعز بن باديس ، فلم يلبث أن قبض عليه وقتله ، واستولى على قصره بما فيه من مال ومتاع حتى نسائه وبناته ، واتخذه مقراً له ، ونادى بنفسه والياً على طرابلس .

وقد شعر خليفة أنه بين عدوين : العبيديين في مصر ، والصنهاجيين في افريقية ، فكتب الىالظاهر الفاطمي سنة ١٧ه هي مصر يعده بالطاعمة فقبل منه ، وأرسل الى ابن باديس بهدايا فقبلها ، ووصله ابن باديس بهدايا مثلها ، فأمن جانبها وتم له الأمر في طرابلس .

#### سعید بن خزرون

سعيد هذا ابن خزرون أخي و'رُو الذي تغلب عليه عبدالله ابن ورو وذهب الى مصر. وقد جاء من مصر سنة ٤٣٣ ه للأخذ بالثأر من ابن عمه خليفة بن ورو والي طرابلس لأنه حاربوالده حتى اضطره الى الخروج الى مصر .

أقام سعيد بضواحي طرابلس يؤلب البربر على ابن عمسه خليفة ، فاستجابت له زناتة ، وهاجم مدينة طرابلس في جموع كثيرة . وعجز خليفة عن الدفاع عن المدينة ، فنجا بنفسه ، ودخل سعيد المدينة وبقي والياً عليها الى أن قتل سنة ٤٤٦ ه .

#### خزرون بن خليفة

خزرون هذا حفيد و'ر و ، وقد قتل و الده خليفة بعد أن فر أمام سعيد بن خزرون بن سعيد، وجاء ذكره فيمن تولى طرابلس بعد سعيد بن خزرون الذي جاء من مصر بعد أن فر اليها مع والده . ولا ندري مسن ولاه على طرابلس ولا كيف وصل اليه الحكم .

وفي أيامه كان مذهب الشيعة العبيديين ما زال منتشراً في طرابلس؛ فثاروا عليه بزعامة الاستاذ أبي الحسن علي بن المنمّر؛ ونبذوا بدعهم الممقوتة. واعتنقوا مذهب مالك كبقية افريقية. وبقي خزرون بن خليفة والياً عليها الى سنة ٤٥٠ هـ

### المنتصر بن خزرون بن سعید

المنتصر هذا أحد أولاد خزرون الثلاثة الذين فرَّ بهم والدهم الى مصر .

وفي ربيع الأول من سنة ٤٥٠ هجاء الى أطرابلس في جموع كثيرة لينتزعها منخزرون بن خليفة بن ورو ، فلم يقدر خزرون على الدفاع عنها ، ففر وترك طرابلس ، فاحتلما المنتصر .

ولما ثار الطرابلسيون على الشيعة العبيديين في طرابلس كانوا يدينون بالطاعة لخزرون حفيد ورو. ولما تغلب المنتصر على خزرون حفيد ورو ، وتولى طرابلس نكل بالطرابلسيين لأجل ثورتهم على العبيديين ، وقبض على زعيمهم الاستاذ على أبي الحسن المنمر ونفاه الى غنيمة ببلاد مسلاتة (١).

وقويت شوكة المنتصر فغزا قلعة بني حماد ، فخرج له الناصر من بني حماد وطرده حتى دخل الصحراء . وأغرى به من يقتله ، فقُنْتِلَ غيلة سنة ٤٦٠ هـ

<sup>(</sup>١) هي الآن تابعة لقاطة مديرية قصر خيار .

### خليفة بن خزرون

هو أحد أولاد خزرون الثلاثة الذين فر بهم الى مصر . ولما 'قتل أخوه الناصر تولئى طرابلس. وطالت مدة حكمه الى سنة ٤٨٨ هـ . وقد استبد بالناس وجار في الحكم ، وصاروا يتربصون به .

#### شاه ملك

رجل تركي من الأفــّاقين ، هرب من بلاده لضيم نزل بـــه ، وساقته الأقدار الى طرابلس . واتفق أن كان الناس مستائين من حكم خليفة بن خزرون ، فاستعانوا به على خليفة وطردوه ، وبقي هو مكانه في ولاية طرابلس .

ولشاه ملك خبر طويل أتينا على الكثير منه في (تاريخ الفتح العربي ) يجد فيه الانسان سيرة الرجل المحادع الذي لا يعرف الفضل لأهله ولا يحترم المعروف .

وكان أمير إفريقية تميم بن المعز، ولما وصلته أخبار شاه ملك في طرابلس أرسل اليه جيشاً وحاصر طرابلس حتى اضطر أهلها الى فتح أبواب السور، واستسلم شاه ملك ومن معه، وأخذوا أسرى الى المهدية.

#### محمد بن خزرون

هو محمد بن خزرون بن خليفة بن و'رثو . . ولي طرابلس بعد شاه ملك ، وقرب منه مشيخة بني مطروح ، لما لهم من النفوذ في أطرابلس ، وأسند اليهم رياسة الجند ، وأصبح لا يصدر إلا عن رأيهم .

واستقل محمد بن خزرون بطرابلس ، وساعده على ذلك بنو مطروح ، ورفضوا طاعـة الحسن بن على (١) ، ومنعوا عنه أموال الجباية التي كان يأخذها من طرابلس .

وكان محمد بن خزرون يدبن بالطاعة للمبيديين في مصر ، وفي سنة ، ١٥٥ حصلت مجاعة في طرابلس، حتى اضطر بعض السكان الى الجلاء عنها ، وبدت من ابن خزرون قسوة وجور في الحكم والجباية . فتوسط بنو مطروح لديه ليخفف عن الناس بسبب ما أصابهم من المجاعة فلم يزدد إلا قسوة . فجمع بنو مطروح

النــاس حولهم وثاروا عليه وأخرجوه هو وشيعته من المدينة ، ونقضوا بيعة الحسن بن علي ، وفر محمد بن خزرون وأنصاره الى البادية واحتموا بسكانها من العرب والبربر .

ومحمد بن خزرون هذا آخر والعلى أطرابلس من بني خزرون. وبطرده من طرابلس انقطع أمرهم ودالت دولتهم .

ولم يتم الأمر لبني مطروح؛ فقد ثار عليهم السكان وأخرجوهم من المدينة .

وانتهز رجار الصقلي فرصة الفتنة القائمة بين بني مطروح وغيرهم من السكان فهاجم المدينة واحتلها سنة ٥٤١ ه وكان من سياسة رجار أن يولي على أطرابلس واحداً من أبنائها ، فولى عليهـا رافع بن مطروح .

### رافع بن مطروح

كنيته أبو يحيى . وهو شيخ مدينة طرابلس وأحد أعيانها . وبعد أن احتل رجار مدينة طرابلس سنة ٤١ هـ ولاه عليها .

وتوفي رجار سنة ٥٤٨ ه وخلفه في الحكم ابنه غالبالم وسمى نفسه ( رجار الثاني ) وأقر رافعاً على ولاية طرابلس . وكان غالبالم جائراً في حكمه شديد الوطأة على المسلمين ، فلم تطب لهم الحياة معه فصاروا يتربصون به . وكان غالبالم يملك مسا بين المهدية وطرابلس ، ما عدا قابس .

وحاول رافع بن مطروح الحد من ظلم غالبالم وقسوته على السكان ، فسلم يسعه إلا أن أعلن عليه الثورة في طرابلس سنة ٥٥ ه وقتلوا من الفرنجة كثيراً ، وهرب من لم يدركه القتل ، وتحررت طرابلس بزعامة رافع بن مطروح . واتفقت كلمة أهل المدينة على أن يبقى رافع واليا كا كان مع رجار ، وبقي رافع ابن مطروح اثنتي عشرة سنة وهو يدين بالطاعة لرجار .

# عَهُدُ المُوحِدِين

وكانت دولة الموحدين (١) قــد ثبتت في افريقية وانتشرت دعوتها في الشهال الافريقي . وقد رأى رافع بن مطروح أن من الخير مسالمة هذه الدولة الجديدة ، فبقي ينتظر الفرصة للاتصال بها . ودخلت طرابلس في طاعة الموحدين سنة ٥٥٤ هـ

ولما فتح الموحدون المهدية سنة ٥٥٥ ه وأجلوا عنها غاليالم ذهب ابن مطروح في وفد من أعيان الطرابلسيين الى المهدية لمقابلة عبد المؤمن شيخ الموحدين ، وليقدم له الطاعة مشافهة ، ويجدد له العهد ، فقبل منه ، وأكرم وفادته ، وأقره واليا على أطرابلس وهو أول وال على طرابلس من قبل الموحدين ، وبقي واليا عليها من قبلهم الى أن هرم وعجز عن القيام بأعباء الحكم أيام يوسف ابن عبد المؤمن ، فطلب منه أن يعفيه من الحكم ، وأن يأذن

<sup>(</sup>١) أسسها المهدي بن محمد بن تومرت في المحرم سنة ١٦ ه ه وأصله من هرغة من بطون المصامدة البربر. واسم أبيه عبدالله، وتومرت، ويعرف بالفقيه السوسي ، لأن أصله من السوس . وكان اماماً في طريقة الأشعرية ، وهو الذي أدخلها الى المغرب . ولد بهرغة سنة ٤٩١ ه وتوفى بتينمل في ١٣ رمضان سنة ٢٤ ه ه ودام حكمه تسعة أعوام وثلاثة أيام .

له بالذهاب الى مصر ، فأعفاه وأذن له ، فسافر بطريق البحر الى مصر سنة ٦٦٥ ه ووصل الى الاسكندرية في رجب من هذه السنة ، وبقي فيها الى أن توفي ، وبقيت ذريته ، وكانت لهم رياسة ، وفيهم علم وأدب .

#### شرف الدين قراقش

أصله من الأرمن ٬ من الغُنُز ّ . وهو من بماليك الملك المظفر تقي الدين بن أيوب٬ أخي صلاح الدين الأيوبي .

وفي السنة التي انتقل رافع بن مطروح الى مصر وهي سنــة ٥٦٨ هكان الملـــك المظفر تقي الدين يفكر في غزو المغرب. ولكن عقبات وقفت في طريقه حالت دون تنفيذ هذه الرغبة.

وأراد قراقش أن يحقق رغبة سيده ولو بدون رضاه ، فجمع جيشاً ومالاً وسافر الى المفرب . ولما تجاوز السلوم جنح الى الجنوب فاحتل سيوه وأوجله وبلاد فزان . وكانت زويلة عاصمة لدولة بنى خطاب فاحتلها .

وبنو خطاب من البربر من قبيلة هوارة ؛ لذلك فهي تعرف بزويلة بني خطاب. وقبض على ملكهم محمد بن خطاب<sup>(١)</sup> وعذبه

 <sup>(</sup>١) محمد بن خطاب بن يصلتن ، بن عبد الله بن صنفل بن خطاب .
 وأول أمر بني خطاب في زويلة أنهم كانوا عمالا فيها للمنصور بن بلكين في سنة ٣٨١ هـ .

حتى مات . واستمر قراقش في فتح البلاد الطرابلسية حتى وصل مدينة طرابلس . وكان ينزل حولها كثير من قبائل العرب من بني سليم وبني هلال ، فدعاهم للانضام اليه ، فاستجاب له كثير منهم ، فقويت بهم شوكته وكثر جنده .

وقبل أن يهاجم مدينة طرابلس ذهب الى جبل نفوسة فاحتله حتى لا يهاجمه أحد من خلفه. ثم تقدم الى مدينة طرابلس فحاصرها ، ولم يلبث أن احتلها لقلة ما بها من الجند والأقوات، وأصبح قراقش علك ما بين طرابلس وفزان ، ومن جبل نفوسة الى حدود برقة الشرقية .

وقد اضطر -بسبب انضام العرب اليه - الى كثرة الانفاق، فلجأ الى فرض الضرائب على السكان حتى أجهدهم . وكلما شعر بالحاجة الى المال ازداد قسوة في فرض الضرائب على السكان حتى افتقروا ، وتذمرت نفوسهم من قسوته عليهم .

واتخذ مدينة طرابلس مقراً له ، وبنى قصره الذي ما زالت آثاره موجودة بقرقارش . وقرقارش محرفة عن قراقش .

وتوجه الى إفريقية لمحاربة الموحدين ، فالتقى بيحيى بن غانية وعلي بن غانية وعلي بن غانية الفياد ، فالتفاث الناس بالأمير يعقوب المنصور بن عبد المؤمن في مراكش سنسة

<sup>(</sup>١) خرج هذان الأخوان من ميورقة في شعبان سنة ٨٠٠ ه سعياً وراء الملك ، وطلباً بثأر بني تاشفين من الموحدين .

٥٨٣ ه. فأرسل جيشاً لإنقاذ الناس من شرهم. وفي سنة ٥٨٦ ه التقت جيوش المنصور بعصابات يحيى بن غانية وقراقش بقرب الحامّة ، فدارت الدائرة عليهم ، وفر" قراقش وابن غانية الى الصحراء ، واستراحت طرابلس من حكم قراقش (١١). ثم جمع قراقش أمره واحتل قابس (٢) وطرابلس.

ولم يلبث قراقش ويحيى بن غانية أن اختلفا ، وأعلن كل منهها الحرب على الآخر . وفي سنة ٥٩١ ه سار ابن غانيسة من القيروان لمحاربة قراقش في طرابلس ، فلما أحس بسه قراقش خرج للقائه خارج السور خوفاً من الحصار وأناب عنه رجلا اسمه ( ياقوت ) الممروف بالافتخار ، فالتقوا بوادي محسن ، وهووادي المحيرة (٣) ، فانهزم قراقش وفر الى الجبل ، وطارده يحيى الميورقي أياماً فلم يظفر به ، ووصل قراقش الى ود ان وسيأتي خبره ، وأنه قتله الميورقي بودان سنة ٢٠٩ ه .

<sup>(</sup>١) بعد أن طرد قراقش من طرابلس ولي عليها رجلاً يقال له ( عثمان أبو دبوس ) ولعثان هذا أخبار مضطربة لذلك لم نترجم له .

<sup>(</sup>٣) ( الهيرة ) بفتح الهاء وسكون الياء : الأرض السهلة . ومن هــــذا الممنى أخذ اسم وادي الهيرة ، لأنه يفيض في أرض سهلة منبسطة . وعلى هذا فيقرأ بفتح الهاء وسكون الباء المثناة من تحت .

#### ياقوت الافتخار

لما خرج قراقش من طرابلس لمحاربة يحيى بن غانية ولتى عليها ياقوت الافتخار . ولما انهزم قراقش وفر الى الجبل جاء ابن غانية الى طرابلس فمنعه ياقوت من دخولها ، وتحصن وراء السور للدفاع عنها . فحاصرها ابن غانية وطال حصاره لها . ولما لم يمكنه اقتحامها على ياقوت استنجد بأخيه عبدالله في ميورقة ، فأرسل اليه سفينتين محملتين بالجنود ، واشتد الحصار على المدينة من البر والبحر ، ولم تلبث أن احتلها ابن غانية ، فعفا عن الأهالي ، وقبض على ياقوت وأرسله الى ميورقة مكبلا بالحديد ، وبقي مسجوناً بها الى أن استولى عليها الموحدون فخرج من السجن وذهب الى مراكش ومات هناك .

### تاشفين بن الغاني

هو ابن عم يحيى بن غانية ، ولمــــا تغلب يحيى على ياقوت الافتخار واحتل مدينة طرابلس ولسَّى عليها ابن عمه تاشفين .

واستمر يحيى في ثورته، واستولى على المهدية سنة ٥٩٧هـ وعلى تونس في ربيع الآخر من هذه السنة ، وخطب في هذه المدن للعباسيين ببغداد .

وفي سنة ٣٠١ ه ثار عليه أهل طرابلس ، وأخرجوا منها عامله تاشفين بن الغاني ، فجاءهم يحيى من تونس واحتل طرابلس وخربها .

فأرسل محمد الناصر جيشاً لمحاربة ابن غانية فالتقى بسه في جبال تاجر" قرب قابس ، فغلب ابن غانية وفر" الى الصحراء في ربيع الاول سنة ٢٠٢ ه واستولى الناصر على المهدية التي كانت تحت حكم ابن غانية في ٢٧ جمادى الأول من هذه السنة، وزال حكم ابن غانية عن طرابلس .

### عبدالله بن ابراهيم بن جامع

ولاه محمد الناصر (١) على طرابلس بعد أن زال عنها حكم ان غانية .

وواصل ابن غانية ثوراته على النــاصر أواخر سنة ٦٠٢ ه وسنة ٣٠٣ ه . وطارده الناصر في الأراضي الطرابلسية الى مــا وراء سرت . ودخل برقة .

وعاد ابن غانية من صحراء برقة سنة ٢٠٤ لحاربة الموحدي في إفريقية . ولما بلغ طرابلس اجتمع عليه العرب من بني سلم وبني هلال والتقوا بجيش محمد الناصر بقيادة عبد الواحد بن أبي حفص (٢) ، في عدة معارك كانت الهزائم تلاحق ابن غانية ومن معه من العرب .

<sup>(</sup>١) بويىع محمد الناصر بإمارة افريقية في ٢ ١من وبيع الأول سنة ه ٩ ه هـ بعد وفاة والده يعقوب المنصور .

<sup>(</sup>٢) ولاه الناصر بن المنصور الموحدي على افريقية في العـاشر من شوال سنة ٣٠٠ ه.

حفص كان قراقش يقيم بود"ان، فخاف يحيى أن يأتيه من الخلف، فذهب اليه في جيش، وحاصره في ود"ان حتى استسلم، فقتله وقتل ولده وصلبه بظاهر ودان سنة ٦٠٩ ه وأراح الله البلاد من شره.

وبقي يحيى بن غانية الى سنة ٦٣١ ه أو ٦٣٣ ه وهو ثائر ، وقضى من عمره ثلاثاً وخمسين سنة في حروب متواصلة بين نصر تارة ، وهزيمة اخرى . وطاف البلاد الافريقية من سجاماسة الى حدود مصر ، سعياً وراء المجد وأُبهة الملك . ومات شريداً في برية تلمسان سنة ٦٣١ ه أو ٣٣٣ ه .

وبموته انقرض أمر الملئمين من إفريقية والمغرب والأندلس، وانقطع ملك صنهاجة من الأرض. انظر (الفتح العربي في ليبيا).

عَهْدُالحفصِيّين

# يعقوب بن أبي يعقوب الهرغي

وترامت الأخبار الى أعيان طرابلس ، وبعد أن تشاوروا في الأمر اتفقت كلمتهم على عدم موافقته وبيتوا الثورة عليه .

وفي الليلة التي بيّت فيها هو إعلان الثورة على الحفصيين والاستقلال عنهم بطرابلس، ثار السكان عليه قبل أن ينفذ الأمر وقبضوا عليه واستشاروا في أمره الأمير يحيى بن عبد الواحد فأمرهم بقتله هو وجماعة من أنصاره فقتلوا وصلبت جثثهم على باب هوارة وأرسلت رؤوسهم الى أبي زكريا في تونس.

#### محمد بن عيسى الهنتاتي ولقبه (عنق الفضة )

وهو من قبيلة هنتانة بطن من بطون المصامدة التي هي من أكبر القبائل البربرية بالمغرب الأقصى .

ولي الهنتاتي طرابلس ، ولم نطلـــع على من ولاه ، ولا متى تولى. ويظهر أنه لما قتل الهرغي ولاه الأمير يحيى بن عبد الواحد. واستقل بطر ابلس عن الحفصيين .

وفي أيامه ظهر أحمد بن مرزوق المسيلي (١) (أبو عمارة) بصحراء سجاماسة وادعى أنه من أهل البيت ، وأنه المهدي المنتظر . وانتشرت دعوته ، واستعمل طرقاً من الشعوذة لاستالة الناس اليه . ولما لم تنظل حيلته في صحراء سجلماسة ذهب يتقلب في الأرض حتى بلغ طرابلس ، ونزل على عرب بني سلم ، وما زال يحاورهم بشعوذته حتى بايعوه على النصرة ، فأعلن عصيانه زال محاورهم بشعوذته حتى بايعوه على النصرة ، فأعلن عصيانه

<sup>(</sup>١) كنيته ( أبو عمارة ) ولقبه ( الدعي ) انظر ( تاريخ الفتح العربي في ليبيا ) .

لإبراهيم بن أبي زكريا (١) ، ودعا لنفسه . وقام بأمر الدعوة له في طرابلس أمير الذبابيين ، وأغار على طرابلس ، وكان واليها محمد بن عيسى الهنتاتي ولم يتمكن المسيلي من دخولها ، فتركها وعاث في ضواحيها: زنزور ولماية ، وأغرم غريان ونفوسة أموالا كثيرة . وترك طرابلس محاصرة وذهب الى قابس . واستفحل أمره فيا بين طرابلس وتونس ، وجهز له أمير تونس ( ابراهيم ابن أبي زكريا ) جيشاً مع ابنه أبي فارس ، والتقى بجيش المسيلي فانكسر جيش أبي فارس ، وتقدم الدعي الى القيروان وتونس فاحتلها وجلا أمير تونس عنها في شوال سنة ٦٨١ ه .

واشتد ظلم المسيلي وجوره ، فانبرى له عمر بن أبي زكريا أخو الأمير ابراهيم ، فجمع له والتف الناس حوله ، وثاروا على الدعي أبي عمارة سنة ٦٨٣ ه فضعف أمره ، وقبض عليه ، وعذب في غير رحمة ثم قتل في هذه السنة وعلق رأسه أمام الناس.

وأثناء فتنة الدعي كان محمد بن عيسى الهنتاتي محتفظاً بمدينة طرابلس . وبعد انتهاء الفتنة بعث بطاعته الى الامير عمر أمير تونس. ودخلت طرابلس في حكمه، وتوفي الهنتاتي سنة ٦٨٤ ه.

<sup>(</sup>٢) كنيثه أبو اسحاق . بويىع له بالإمارة على افريقية خارج تونس . ودخل تونس سنة ٦٧٨ هـ وقتل ببجاية في آخر ربيـــع الأول سنة ٦٨٣ أو ٦٨٣ هـ .

## يوسف بن طاهر اليربوعي

ولا"ه الأمير عمر بن أبي زكريا على طرابلس سنة ٦٨٤ ه عقب وفاة محمد بن عيسى الهنتاتي ولم يلبث يوسف أن خلع طاعة الأمير ، واستبد بطرابلس عن الحفصيين . وفي أيامه اضطرب أمر افريقية ، وكثرت فيها الثورات .

## زكريا بن أحمد اللحياني

ابن محمد بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص اللحياني الهنتاتي، أبو يحيى الحفصي. من ملوك الدولة الحفصية في افريقية. ولد بتونس سنة ٦٥٠ ه. ومات سنة ٧٢٧ ه.

وكان جده محمد ذا لحيـة كبيرة فلقب اللحياني . وتوارث اللقبُ أبناؤه وأحفاده .

كنيته أبو يحيى . قدم طرابلس أيام كان أبو عصيدة (١) أميراً على تونس . وبقي بهـا من منتصف سنة ٧٠٧ الى أواخر سنة ٨٠٨ وسافر مع ركب الحاج الى الحجاز . وعاد من الحج في أوائل سنة ٧٠٩. ولما وصل الى طرابلس وجد افريقية مضطربة لضعف أمير تونس (٢) عن ضبطها ، فدعا لنفسه في طرابلس ، فانضم اليه أولاد أبي الليل (٣) من بني سليم وبايعوه بالامارة .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الواثق. ولما قتل والده الواثق ، هربت به أمه – وكانت حاملًا به – الى بيت أبي محمد المرجاني ، ولما ولدته سماه محمداً ، وأطعم الناس العصيدة ، فلقب ( أبو عصيدة ) .

<sup>(</sup>٢) هو خالدُ بن أبي زكريا، بويـع له بالامارة في ربيـعالأول سنة ٧٠٩ .

<sup>(</sup>٣) بطن من الكعوب .

وكان أبو بكر بن أبي زكريا ثائراً على أخيه خالداً أبي البقاء (١) أمير تونس ، فكاتب أبو بكر زكرياء اللحياني في طرابلس يستنصره على أخيه خالد ، فأجابه لذلك ، وأرسل جماعة من أولاد أبي الليل لحصار تونس وطرد خالد منها . فاحتلوها غرة جمادى الأولى سنة ٧١١ وقتل خالد في جمادى الآخرة من هذه السنة . وجاء اللحياني الى تونس ، وأخذت له البيعة المسامة في اليوم الثاني من رجب سنة ٧١١ ه .

وقد اعتبر أبو بكر بن أبي زكريا (٢) أخذ اللحياني البيعة لنفسه خيانة له ، لأنه استنصر باللحياني لتكون الامارة له ، لا ليكون اللحياني أميراً ، فثار على اللحياني ، ولما أيقن بعجزه عن الحرب ، جمع أمواله (٣) ورجع الى طرابلس في شعبان سنة ٧١٧ ه ، وبنى فيها قصراً عظيماً سماه (الطارمة ) ، وهو يقع تحت السور القبلى مما يلى البحر ،

وبعد مجيئه الى طرابلس بويم ابنه محمد أبو ضربة أميراً على تونس. ولكنه لم يصمد أمـام ثورة أبي بكر بن أبي زكريا ، فاستنجد بوالده في طرابلس ، فأنجده بالمال والرجال ، ولكنه

<sup>(</sup>١) اسمه خالد بن أبي زكريا . وكنيته أبو البقاء .

<sup>(</sup>٢) اسمه أبو يكر بن يحيى بن ابراهيم بن أبي زكريا ولد بقسنطينة في شعبان سنة ٦٩٢ هـ وهو أخو خالد أبي البقاء .

<sup>(</sup>١) يقال إنها تزيد على عشرين قنطاراً ، وفيهـــا جوالان من حصى الدر واليافوت .

لم يغن عنه شيئًا جيش والده وأمواله ، فهزم أبو ضربة ، والتجأ الى المهدية فأدرك فيها وقتل في ربيع الآخر سنة ٧١٨ ه .

وبلغت أخبار هزيمت والده في طرابلس فأجر أسطولاً وجمع فيه أمواله وأولاده وهرب الى مصر ، ونزل ضيفاً على محمد ابن قلاوون سلطان مصر إذ ذاك ، فأكرم وفادته . وبقي بمصر الى أن توفي سنة ٧٢٨ ه .

### محمد بن أبي عمران

هو من نسل أبى عمران موسى بنابراهيم بنالشيخ أبي حفص. ولما سافر اللحياني الى مصر سنة ٧١٨ ولاه على طرابلس وبقي في طرابلس نائباً عن اللحياني مستقلاً بها عن أمير تونس واجتمع عليه رؤساء العرب الضاربون حول مدينة أطرابلس وأغروه بالهجوم على تونس وقد استجاب لدعوتهم وجمع منهم جيشا وأغار على تونس فاستولى عليها سنة ٧٢١ ه وبقي بها الى أوائل سنة ٧٢٣ ه . وفي هذه السنة أغار عليه أبو بكر بن أبي زكريا في تونس فأخرجه منها ، فاضطر الى الرجرع الى طرابلس فلم يستقبله الأهالي بالرضا ، ولم يلبثوا أن ثاروا عليه سنة ٤٧٢٩ وأغار بهم على وأخرجوه من المدينة ، فلحق بالعرب خارجها ، وأغار بهم على تونس مراراً ، وفي كل مرة يتركونه وحده ، فأيس من نصرتهم ولحق بتلمسان ، وبقي ضيفاً عند أبي تاشفين .

والى هنا ينتهي عهد ولاة الحفصيين في طرابلس ، وتدخــل في عهد جديد فيه شيء من الاستقلال ، وهو عهد بني ثابت، وهم وشاحيون من بني سليم .

عَهِدُ الوشَاحِيِين

### بنو ثابت

عهد جديد تنتقل اليه طرابلس يتولى فيها أمرها ولاة من بني ثابت وهم عرب وشاحيتون من بني سليم توارثوا حكمها نحو ٧٩ سنة .

#### ثابت بن محمد بن ثابت

أول وال على أطرابلس من بني ثابت. ولما أخرج الطرابلسيون محمد بن أبي عمران سنة ٧٣٤ ه من المدينة ولـوا عليهم ثابت بن محمد بن ثابت بن عمران في هذه السنة واستمر والياً عليها الى أن توفي سنة ٧٣٠ ه .

ويقول ابن خلدون: ( وفي أوائل المائة الثامنة كثرت مشاغبة المحاميد والجواري للدولة الحفصية بتونس ، وما زال هذا شأنهم حتى تقلص ظلها عن قابس وطرابلس ، فاستبدوا برياسة الضواحي ، وتولت بنو مكتي رياسة قابس، وبنو ثابت رياسة طرابلس ، وبهذا انقسمت رياسة أولاد وشاح الى قسمين فتولى الجواري طرابلس وضواحيها ، وزنزور وغريان . وتولى المحاميد بلاد قابس ، وبلاد نفوسة ) .

#### محمد بن ثابت

ولي طرابلس سنة ٧٣٠ ه عقب وفاة أبيه وغزا جربة ، ولقي مشقة في فتحها. واستولى عليها، وأصبحت تابعة لطرابلس.

وفي سنة ٧٤٧ ه أرسل اليهـا عمر بن أبي بكر أمير تونس جيشاً فطرد منها محمد بن ثابت فرجع الى طرابلس .

ولما استولى عثمان المريني –أبو الحسن – على تونس في جمادى الآخرة سنة ٧٤٨ه بعث اليه محمد بن ثابت والي طرابلس ببيعته، فقبلها منه وأقرَّه على ولاية طرابلس، وبقي ابن ثابت والياً عليها الى أن توفي سنة ٧٥٠ ه .

### ثابت بن محمد بن ثابت الثاني

تولى ولاية طرابلس بعد وفاة أبيه سنة ٧٥٠ ه من قبل ابراهيم بن أبي بكر الحفصي، ولكن ثابتاً ما لبث أن استبد بهما وقطع صلته بالحفصيين .

وفي أيام ثابت بن محمد الثاني أخذت الأمور تستقر في طرابلس، ونشطت التجارة ، وكان الجنويون يبيتون غزوها ، وجهزوا لها جيشا وأسطولاً، وغزوها في العاشر من ربيع الأول سنة ٧٥٥، فصبحوها على غرة ، وتسلقوا السور ، فلم يشعر السكان إلا والعدو في الشوارع وأمام البيوت ، وحيل بينهم وبين الدفاع . وملك العدو البلاد ، واستولى على كل ما فيها من متاع وأموال ، وأسر الرجال والنساء ، ونقلوا كل ما استولوا عليه الى جنوى حتى الاسرى ، ولم يتمكن ثابت بن محمد من الدفاع عن المدينة فهرب الى قبيلة الجواري (١) خارج السور ليحموه ، ولكنهم قتلوه لدم يطالبونه به ، وفر أخوه ابراهيم الى مصر .

<sup>(</sup>١) الجواري فخذ من ذباب ، أحد بطون بني سليم .

# أحمد بن مكّي(١)

كان أحمد بن مكي حاكماً على قابس حينها احتل الجنوبون طرابلس سنة ٧٥٥ ه فتوسط لديهم في فدائها ، فشرطوا عليه خسين ألف مثقال من الذهب العين ، فقبل ذلك ، وكانت قابس تابعة لتونس ، فأرسل الى السلطان أبي عنان في تونس يستنهض همته في دفع المبلغ ، ولكن أبا عنان تراخى في ارسال المبلغ ، وألح الجنوبون على ابن مكي في طلب المبلغ ، فأخرج ما عنده ، واستوهب أهل قابس والجريد والحامة ، فوهبوه ما بقي ، ودفع المبلغ للجنوبين ، وسلموا له طرابلس بعد أن مكثوا فيها حوالي خمسة أشهر .

وأرسل له أبو عنان المال ليرده على أصحابـــه ، فاعتذر . فعقد له على طرابلس ، وجعلها دار امارته ، وبقي أميراً عليها الى أن توفي سنة ٧٦٦ ه .

<sup>(</sup>١) بنو مكي كانوا حكام قابس . وهم من البربر ، ونسبهم في لواتة وجدهم مكي بن فرح ، بن زيادة الله ، بن أبي الحسن بن محمد ، بن زيادة الله، بن الحسين اللواتي .

# عبدالرحن بن أحمد بن مكّی

ولي طرابلس بعد وفاة أبيه أحمد بن مكي .

وكان عبد الرحمن مستبداً في حكمه ، ضعيف الرأي ، شغله حب السلطان عن النظر في مصالح الناس ، وكان يعتمد في وجوده على الإرهاب والقوة . فكرهه الناس وستموا حكمه ، وصاروا ينتهزون الفرص للخلاص منه .

#### أبو بكر بن محمد بن ثابت

هو الذي فر" الى مصر بعد أن قتل الجواري أخاه ثابتاً . وفي سنة ٧٧٧ رجع أبو بكر من مصر الى طرابلس بطريق البحر ومعه أسطول ، فأغار على أطرابلس وحاصرها من جهة البحر ، وأنزل بعض رجاله الى البر ، واتصلوا بسكان ضواحي المدينة وألبّوهم على عبد الرحمن بن مكتي ، وأصبحت المدينة عاصرة من جهة البر والبحر .

وقد انتهز الأهالي فرصة بجيء أبي بكر وحصاره المدينة ، فثاروا على عبدالرحمن لأنهم كانوا يكرهونه لتجبّره عليهم وسوء سلوكه معهم، وفتحوا أبواب المدينة لأبي بكر فدخلها، وقبضوا على عبد الرحمن بن مكي وسلموه لأحد رؤساء ذباب فأجاره . وتم الأمر لأبي بكر في طرابلس ، وأرسل بطاعته الى أمير تونس ( أحمد بن محمد ) فقبلها ، وأقره على ولاية أطرابلس ، وبقي والياً عليها الى أن توفي سنة ٧٩٢ ه .

## علي بن عمران بن محمد بن ثابت

ولي على طرابلس بعــــد وفاة عمه أبي بكر بن محمد سنــة ٧٩٢ هـ .

وفي أيام بني ثابت كانت طرابلس تتأرجح بين التبعيـــة والاستقلال؛ فتارة يستقلون بها ؛ وتارة يقدمون طاعتهم لتونس فيتبعونها .

وفي أيام علي بن عمران تنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم . واتصل رئيسهم أبو خلف بأمير تونس (أحمد بن محمد الحفصي) وطلب منه الاعانة على غزو طرابلس وإخراج على بن عمران منها وأجاب طلبه وأرسل معه ابناء عمر سنة ٧٩٤ ه في جيش عظيم وهاجموا طرابلس . وقد دافع عنها على بن عمران دفاعاً عظيماً حتى أيسوا من اقتحامها عليه وأقاموا عليها سنة يحاصرونها ويمنعون عنها الأقوات ويغيرون عليها كلما أمكنتهم الفرصة .

وقد سئم الجيش التونسي طول البقاء ، وسئم المحاصرون

طول الحصار ، فاتفق على بن عمران مع عمر بن أحمد رئيس الجيش المحاصر على غرامة حربية يدفعها على بن عمران لعمر بن أحمد ويرحل عن طرابلس ، فدفع على بن عمران ما اتفقوا عليه ورحل عمر بن أحمد عن طرابلس سنة ٧٩٥ ه. وبقي على بن عمران والياً عليها حق طرده منها ابنا عمه : يحيى وعبد الواحد سنة ٨٠٥ ه بساعدة أمير تونس : عبد العزيز بن أبي العباس (عزوز) واستولى عزوز على طرابلس .

## يحيى بن أبي بكر بن ثابت

ولا معلى طرابلس أمير تونس حعبد العزيز بن أبي العباسوجعل أخاه عبد الواحد رئيساً على الجيش ، ورجع الى تونس .
وبقي يحيى وأخوه عبد الواحد يديران شئون طرابلس ، إلا أن
عبد العزيز أمير تونس لم تسترح نفسه لما كان يبدو منهما ، بمسا
جعله يتوجس منهما خيفة الاستقلال بطرابلس عنه . فذهب الى
طرابلس سنة ٨٠٣ ه وعزلهما وولى عليها رجلا اسمه عبد العزيز
وكان يثق فيه . والى هنا انقرضت امارة بني ثابت من طرابلس.

## ولاية عبد العزيز (١)

عينه أبو فارس والياً على طرابلس بعد أن عزل يحيى وأخاه عبد الواحد ولم نطلع على نسبه ، إلا أنه يقال : إنه كان منرجال عزوز الذين كان يثتى فيهم ، وهنا حصل اضطراب بين ما ذكره المؤرخون ، وقال في المنهل العذب : إن عبد العزيز هذا بقي والياً على طرابلس الى أن توفي سنة ٨٢٣ ه .

<sup>(</sup>١) اعتمدت في هذه الترجمة على ما ذكره صاحب المنهل العذب ،

# محمد بن عبد العزيز (١)

لقبه المنصور.عينه والده أبو فارس والياً على طرابلس وبقي والياً عليها الى أن توفي سنة ٨٣٣ هـ ومدة حكمه عشر سنوات .

<sup>(</sup>١) اعتمدت في هذه الترجمة على ما ذكره صاحب المنهل العذب .

#### عبدالواحد بن حفص

كنيته أبو محمد . عقد له أبو فارس على طرابلس بعسد وفاة محمد المنصور سنة ٨٣٣ ه . وكان عبد الواحد هذا حازماً في أموره ، ذا رأي صائب ، قوي الارادة ، محباً للاصلاح .

ولما عرضت عليه ولاية طرابلس اشترط لقبولها شروطاً:

أولاً أن يبقى والياً على البلاد ، ولا يعزل حتى يعيد البلاد الى أعز ما كانت عليه من الغنى والراحة .

ثانياً : أن يستقل بالادارة ولا يرد أمره في شيء .

ثالثًا : أن يتخذ لنفسه حنداً حسم ريد .

وقد قبلت كل شروطه على رضى من الأمير عبد العزيز .

ومنذ أن أسندت اليه إدارة أطرابلس أخذ يعمل لاستتباب الأمن ، واطمئنان الناس على أموالهم وأرواحهم ، وضرب على أيدي الأشقياء من الأغراب العابثين بالأمن ، وسلك معهم طريق الترغيب تارة ، والترهيب أخرى حتى قضى عليهم. وأقام العدل

بين الناس فيا ولا" مالله من أمورهم. فنعمت البلاد في أيامه واطمأن الناس على أموالهم وأرواحهم . وانصرفوا الى العمل في رغبة واتسعت تجارتها ، وكثرت الأموال . وبقي والياً عليها الى أن توفي سنة ٨٥٨ ه ومدة حكمه ٢٥ سنة ، كانت من أهدأ السنين على طرابلس راحة ورغد عيش . وأثرى الناس فيها إثراء لا نظير له مع ما تقدمه من ولاة .

#### أبو بكر بن عثمان

ولاه والده عثمان بن محمد أمير تونس على طرابلس سنة ١٥٥٨ بعد وفاة عبد الواحد بن حفص . ولم يحدث في زمنه ما يكدر صفو البلاد ؟ لأن عبد الواحد مهد له السبيل ، فنعمت في أيام أبي بكر بما تركه عبد الواحد فيها من أمن واستقرار .

وكان لأبي بكر بن عثمان بن أخ اسمه يحيى (١) بن محمد المسعود يقيم مع جده عثمان في تونس. وقد توفي والد يحيى –قبل جده سنة ٨٧٥ هـ (٢) فتنازل له جده عن الامارة ، وأقر عمه أبا بكر على طرابلس.

وقد غضب أبو بكر لتقديم ابن أخيه عليه في الامارة ، فشق عصا الطاعة على ابن أخيه يحيى ، وأراد أن يستقل عليه بطرابلس ، وطلب من أهـــل طرابلس أن يناصروه ويبايعوه بولايتها مستقلاً بها عن ابن أخيه يحيى أمير تونس . ولكن أهل

<sup>(</sup>١) سهاه صاحب المنهل العذب ( زكريا ) .

<sup>(</sup>٢) توفي جده عثمان في رمضان سنة ٨٩٣ ه.

طرابلس لم يوافقوه . وثاروا عليه بزعامة جماعة يقال لهم بنو غراب ، وانضمت اليهم الأكثرية ، وبقيت قلة مسم الوالي أبي بكر .

ويقال : إن سكرتير السفارة الفرنسية له دخل في اثارة خواطر الطرابلسيين على الوالي أبي بكر .

ووقعت حرب بــــين الفريقين انتهت بالقبض على الوالي أبي بكر ، وأرسل الى ابن أخيه في تونس فحبسه أيام ثم قتله . وكان آخر وال من الحفصيين على طرابلس .

#### الشيخ منصور

بعد أن 'طرد أبو بكر الحفصي من طرابلس بقيت البلاد في شبه فوضى ، يتنازعها بنو غراب من جهة ، وأنصار الوالي أبي بكر من جهة أخرى، فنهض من بين سكان المدينة رجل اسمه الشيخ منصور ، وسعى بينهم بالخيير فاستمعوا لنصائحه وهدأت الحال .

وقد اعجب سكان المدينة بمساعيه الحميدة فاختاروه والياً عليهم . . وسمع سكان الدواخل ببيعة الشيخ منصور ، فوافقوا كلهم عليها .

ولم يكن الشيخ منصور موفقاً في سياسة الناس ، فسرعان ما تغيرت حاله ، وانقلب من رجل وصل الى منصب الولاية بسبب مساعيه الخيرية ، الى رجل شرّير مستهتر ظـالم . فقتله أحد أقاربه .

ولا نعلم شيئًا عن حياة الشيخ منصور٬ ولا من أي قبيلة هو.

#### يوسف و مامي

يوسف أحد أغنياء مدينة طرابلس ، بايعه الطرابلسيون بولاية طرابلس بعد قتل الشيخ منصور ، وحكم تسع سنوات ، ومات بعدها بالطاعون سنة ١٤٨٠ م .

وتولى مامي بعـــد يوسف ، وبقي في الحكم ١٢ سنة وتوفي سنة ١٤٩٢ م .

ولم أطلع – فيا اطلعت عليه من مراجع – على من ذكر يوسف ومامي في ولاة طرابلس سوى الاستاذ عمر الباروني في رسالة ( الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس ) وذكرهما بدون نسب ولا كنية ، ولا لقب . ولم يزد في وصف يوسف على قوله : ( رجلا غنياً يدعى يوسف ) كا لم يزد فيا يتعلق بمامي على قوله : ( وخلف يوسف المذكور في الحكم على طرابلس مامي الذي توفي سنة ١٤٩٢م ) .

ويذكر صاحب ( المنهل العذب ) أن بني غراب لمسا ثاروا قدموا (محمد بن الحسن) وكان ضعيف الارادة؛ فاستغلوا ضعفه ، واستبدوا بالأمر دونه ، وصاروا يتصرفون باسمه وهو لا يعلم من الأمر شيئًا حتى ساءت أحـــوال طرابلس ، فبعث زكريا المسعود (أمير تونس) بجيش الى طرابلس ، وحــاصرها برأ وبحراً نحو سبعة أشهر ، واتفقت رواية الباروني وصاحب المنهل العذب على أنه لم يتمكن من احتلالها .

ويشبه أن يكون محمد بن الحسن الذي ذكره صاحب المنهل العذب ، هو مامي الذي ذكره الاستاذ الباروني .

ولا يسع الانسان – أمام هذه الروايات المتضاربة المتنافرة إلا أن يقف حائراً والأسف يحز في نفسه على ما أصيب به تاريخ بلادنا من الاهمال وعدم التحري في النقل ، وضبط الحوادث ، وتسلسلها . وهو أمر يدعو الى الجد في البحث عن هذا التراث المبعثر في كتب الافرنج ورحلات المسافرين .

#### الشيخ عبدالله بن شرف

بعد موت مامي انتخب الطرابلسيون بالإجماع الشيخ عبدالله ابن شرف · وهو رجل اشتهر بالتقوى والصلاح وكثرة العبادة ، حتى سمي المرابط .

وقد تغلّبت عليه هذه الناحية الروحية فلم يكن عنده اهتمام بتحصين البلاد ، وتقوية حصونها ، وتنظيم جيشها ، حتى أصبحت عرضة لطمع الأعداء .

ولم تكن ثورة بني غراب ذات أثر على ثروة البلاد . وقد م ممكن سكان المدينة – بما هم فيه من الأمن والراحة – أيام الشيخ عبدالله بن شرف أن يزيدوا في ثروتهم حق أصبحت يضرب بها المشل في الشمال الافريقي . وهي التي أغرت الاسبان باحتسلال أطرابلس .

#### احتلال الاسبان طرابلس:

وفي أيام الشيخ عبدالله بن شرف احتــل الاسبان طرابلس . فقد جهزوا لغزوها أسطولاً يزيد على مائة وعشرين سفينة ، تحمل قرابة عشرين ألف جندي من الاسبان والطليان . وقد بلغت أخبار الغزو الاسباني الى الطرابلسيين ففر كثير منهم الى غريان ومسلاتة ، وأخذوا معهم أكثر أموالهم .

وفي ليلة الشامن عشر من ربيع الأول سنة ٩١٦ الموافق الخامس والعشرين من يوليو سنة ١٥١٠ م رسا الأسطول على ميناء طرابلس ، وفي صباح هذه الليلة نزل الجيش بالمدينة بعد أن ضرب قلاعها بمدافعه ، واستبسل الطرابلسيون في الدفاع عن مدينتهم . وبلغ عدد القتلى أكثر من خمسة آلاف ، وعدد الأسرى أكثر من ستة آلاف .

وتحصن بعضهم بالجامع الكبير ، وقتل منهم نحو ألفين بين رجال ونساء وأطفال ، حتى قيل: لا يخلو موضع قدم في المدينة من جثة شهيد . وقبل غروب شمس يوم ١٨ من ربيع الآخر سنة ٩١٦ ه تم احتلال طرابلس، وسقطت في يد أعداء الانسانية الاسبان والطليان. ولكثرة القتلى فقد ألقيت جثثهم في صهاريج الجوامع ، وفي البحر ، وأحرق بعضها . وبقوا فيها نحو عشرين سنة لم يتجاوزوا أسوار المدينة .

\* \* \*

وفي هذه الحرب الاسبانية أُخذ الشيخ عبدالله والي طرابلس أسيراً هو وأولاده وحريمه الى مستينا من أعمال صقلية (١)،وبقوا

<sup>(</sup>١) ذكر في مكان آخر أنه أخذ الى بلرمو .

هناك نحو عشر سنوات .

وقد ضاق الحال بالاسبان في طرابلس ، واشتدت مقداومة الطرابلسين لهم خارج السور ، وبقوا محصورين داخل السور . فأطلقوا سراح الشيخ عبدالله حوالي سنة ٩٢٧ ه أملا في أن يؤثر رجوعه على الطرابلسيين ويخضعوا للاسبان ، ورجع على أثر رجوعه نحو ٥٠٠ أسرة كانت هاجرت من المدينة . ولكن الشيخ عبدالله لم يجد في معاملة الاسبان ما يرغبه في البقاء معهم ، فلم يلبث أن التحق بالمجاهدين خارج السور في تاجورة . والى هنا انتهى خبر الشيخ عبدالله شرف . ولا ندري ما فعل الله به .

ولم يستفد الاسبان من إطلاق سراح الشيخ عبدالله ، ورأوا ألا فائدة من بقائهم في طرابلس . وما كادت منظمة فرسان القديس تطلب تنازلهم عنها لها حتى أجابوا طلبها وتم تنازلهم لها عن طرابلس في المحرم سنة ٩٤٦ ه – يوليو سنة ١٥٣٥ م .

ودام الطرابلسيون على جهادهم وحصار المدينة أيام فرسان القديس مثل ماكانوا أيام الاسبان ، الى أن جـاء سنان باشا في الأسطول العثماني سنة ٩٥٨ ه ١٥٥١ م ورسا على تاجورة .

وبعد معارك طاحنة انتصر سنان باشا على فرسان القديس ، واحتل طرابلس يوم ١٣ من شعبان سنة ١٩٥٨ من أغسطس سنة ١٥٥١ م . وخرجوا مدحورين يجرون أذيال الخيبة ، وتصحبهم لعنة الهزيمة . وكانت مدة احتلال الاسبان وفرسان القديس لطرابلس حوالي ٤٢ سنة .

وقد أتينا على تفصيل فظائع الاسبان وفرسان القديس في طرابلس، في كتابنا (تاريخ الفتح العربي في ليبيا).

والى هنا انتهى العهد الأول من حياة مدينــة طرابلس من سنة ٢٢ هـ الموافقة ٦٤٣م الى سنة ٩١٦هـ الموافقـــة سنة ١٥١٠م.

# نوع الحركم في طالبن

ومن بداية الفتح المربي ، والى أن قتلت الكاهنة البربرية سنة ٨٤ ه الموافقة سنة ٧٠٥ م لم تكن أقدام العرب ثبتت في إفريقية ، ولم تكن دعوتهم الإسلامية استقرت فيها وكانت الحرب سجالاً بينهم وبين سكان الشمال الإفريقي ، لذلك فإنه من الممكن أن نقول : إن الحكم في طرابلس – في تلك المدة – لم يكن إسلامياً بحتاً ، وكان يتأرجح بين بين .

أما بعد قتل الكاهنة فقد أخذت أقدام العرب تثبت في إفريقية ، وأخذت دعوتهم الاسلامية في الاستقرار والانتشار ، وأصبح من الممكن القول بأن الحكم في طرابلس صار تابعاً لهذه الدعوة المستقرَّة المنتشرة ، وكان يتولاه العسرب تارة والبربر أخرى . وكان لا يخلو من صلات تربط بين الحاكم والمحكوم : إما الجنس والوطن والدين إذا كان الحاكم عربياً ، وإما الوطن

والدين إذا كان الحاكم بربرياً، وإما الجوار والدين إذا كان الحاكم تونسماً .

ويلاحظ أن هذا العهد – من بعد حكم العبيديين – لم يتجاوز نفوذ الولاة فيه – في كثير من الأحيان - ضواحي المدينة: تاجورة والساحل وزنزور وما اليها. وقد يقتصر على داخل سور المدينة فقط. أما غريان وبني وليد وترهونه الى مصراتة ففي أغلب الأوقات تكون مستقلة عن حاكم المدينة. وإذا كان الحاكم بربرياً فإن نفوذه يشمل جبل نفوسة وزوارة.. وقد تولاها في هذا العهد أربعة وسبعون والياً.

وهي الآن مقبلة على عهد جديد لا صلة فيه بين الحاكم والمحكوم إلا الدين وهو العهد التركي الذي ابتدأ من شهر أغسطس سنة ١٥٥١ م وانتهى في اكتوبر سنة ١٩١١ م .

## العَهْدُ السِّركِي

ابتدأ العهد التركي في شعبان سنة ٩٥٨ هـ الموافق أغسطس سنة ١٥٥١ م .

ويتسم هذا العهد بالفوضى والظلم وسلب الأموال ، وعدم التقيد بأي شريعة إلا ما تمليه إرادة الوالي من كل مـا يوفر له شهواته ونزعات نفسه .

وقد اضطر كثير من زعماء القبائل الى الثورة على الولاة لما يلاقونه منهم من حيف وعدم إنصاف . وكثيراً ما يعدهم الوالي بالوفاء بما يطلبونه - خداعاً منه - حتى إذا سكنت الثورة ووصل الى غرضه خان العهد ، ورجع الى سيرته الأولى من السلب والنهب، وكثيراً ما امتدت أيديهم الى الحرمات مما يضطر الناس الى الثورة . وهكذا دواليك .

وكل من أعجزه الفقر عن دفع الضريبة فليس أمامه إلا أن يحمل الى السجن في شبكة على ظهر جمل ، أو يكتف ويربط في ذيل حصان ويجر الى السجن، وإذا أفلت من هذا العذاب فليس أمامه إلا الجلاء ، وحينئذ يلزم جاره بدفع ماكان عليه ، فإذا عجز 'فعل به ما 'فعل بن تقدمه بحيث لا ينقص وارد الحكومة بنقص السكان .

أما العناية بالعمران وتعليم الشعب فلم يهتم له العهـــد التركي لا قليلًا ولا كثيراً .

وقد مكث النرك في طرابلس أكثر من ثلاثمائة سنة ، ولما جاء الاحتلال الايطالي في اكتوبر سنة ١٩١١ لم يكن في البلد نور كهرباء ، ولا شبر من سكة الحديد . ولا واحد يحمل شهادة دكتوراه في الطب ، ولا شهادة ليسانس في الحقوق . وكان المسافر يأتي الى المدينة فيمشي في الصحراء حق يصل سور المدينة .

وقد تولى طرابلس ٧٢ والياً تركياً ، مات منهم بالقتــل أو الانتحار أكثر من ٧٠ ٪ نتيجة لتسلط الجيش على مقاليد الأمور في البلد .

وكان يؤتى بصاحب المقهى من مقهاه ٬ وبالخياط من حانوته وينادى به والياً على طرابلس . وهذا قليل من كثير مما عانته طرابلس في العهد التركي ٬ حتى جاء الاحتلال الايطالي وهي لا تملك من مقومات الحماة شيئاً .

#### مراد آغا

أول وال تركي على طرابلس. وكان مسم سنان باشا في تاجورة (١١) حينها كان محارب فرسان القديس في مدينة طرابلس. وقد أبدى شجاعة فائقة في حرب فرسان القديس.

وبعد أن طرد سنان باشا فرسان القديس من مدينة طرابلس عينه والياً عليها في شعبان سنة ٩٥٨ ه أغسطس سنة ١٥٥١ م . وبولايته على مدينة طرابلس عاد الحكم الاسلامي اليها ، بعد أن مضى عليها نحو أربعين سنة كانت تحت الاستعار الاسباني ، ثم استعار القسس ( فرسان القديس يوحنا ) .

وكانت الجهة الشرقية والجنوبية من المدينة في حال حرب مستمرة مركزها تاجورة . وكانت الرياسة فيها لقواد الجيش ، ولا يوجد فيها اسم وال .

ومراد آغــا أصله ايطالي من مواليد راقوسا ، وأسره

 <sup>(</sup>١) وذكر النائب وان غلبون أنه عين من طرف السلطان سليم ، في رواية انظرها ان شئت .

القراصنة ، وباعود ، وآل أمره الى قصر السلطان سلم ، وعملت له عملية الخصاء ليباشر خدمة النساء في القصر ، ولذلك سمي (آغا) أي ليس له ما يباشر ب النساء وانضم الى برباروسا (قائد الاسطول العثاني ) سنة ١٥٣٨م وهو الذي أرسله الى تاجورة ليستأنف ما بدأ به خير الدين كرمان في تاجورة وينظم الغزو على مدينة طرابلس ، وقام بمهمته خير قيام .

وبعد تعيينه والياً قام باصلاح خراب مدينة طرابلس الذي حل بها أيام استعمار الاسبان وفرسان القديس (۱) وجلب لهما كثيراً من السكان ؟ لأن الحروب أتت على كثير من سكانهما . وشجع الناس على التجارة والصناعة والزراعة ، واستردت المدينة في أيامه كثيراً مما فقدته أيام الأسبان وفرسان القديس .

وأمكنه أن يخضع البلاد للنفوذ التركي ، وحاولت زوارة التخلص من نفوذه فغزاها في شعبان سنة ٥٥٩ ه أغسطس سنة ١٥٥٢ م (٢) وأخضعها لحكه . ولم يحدث في أيام مراد آغا غير هذا الحادث .

وبقي والياً على طرابلس الى ربيع الآخر سنة ٩٦٠ ه مارس سنة ١٥٥٣ م . حيث عزل وعين طورغود باشا واليـــا على

<sup>(</sup>١) انظر ( تاريخ الفتح العربى في ليبيا ) لتعلم حالة الحراب التي وصلت اليها مدينة طرابلس أيام هذين الاستعمارين .

<sup>(</sup>٢) هذا التاريخ يخالف ما ذكره النائب.

طرابلس بدلاً عنه . وانتقل مراد آغا الى تاجورة . وكانت مدة ولايته سنة وسبعة أشهر (۱) . وأخذ معه أمواله وبعض المسيحيين الذين كان أسرهم وملكهم ملك الرقيق . وبنى جامعه الكبير في تاجورة بواسطة هؤلاء الأسرى ، ووعدهم باطــــلاق سراحهم اذا هم أتموه على أكمل وجه وما زال الجامع موجوداً ، والى جانبه مدفنه ، عليه رحمة الله .

<sup>(</sup>١) هذه المدة غير التي قضاها في تاجورة قبل فتح طرابلس وتوليه عليها من قبل سنان باشا .

### طورغود باشا (۱)

كان طورغود يتمنى أن يكون والياً على طرابلس. وقد سعى لدى السلطان سليان ، ونجحت مساعيه، و عزل مراد آغا وعين بدله والياً على طرابلس في ربيع الآخر سنة ٩٦٠ ه مارس سنة ١٥٥٣ م.

وفرح العرب والترك بمقدمه وتعيينه والياً على طرابلس لمسا يعلمونه عنه من المقدرة والكفاية . وتسلم من مراد آغا مهسام الحكم وشئون البلاد . وما زالت المدينة في حاجة الى اصلاح ما بقي من فساد الاسبان وفرسان القديس في السور والأبراج .

وأخذ في تشجيع الزراعة ، وإحياء الصناعة ، وإنعاش التجارة ، وإسعاف السكان بما يرفه عنهم شظف العيش . وقد تناول كلّ هذه الأمور بما عرف عنه من عزم وقوة إرادة .

وكان يعتمد في أكثر نفقاته على الغنائم التي يأتي بها الاسطول في غزواته على اوروبا .

<sup>(</sup>١) هو الذي يسميه العامة ( درغوث باشا ) .

وفي أيامه احتل صفاقيُس وامتد نفوذه الى الحدود المصرية. وكان المكنتى حاكماً على صفاقس. فأشار على طورغود بأن يأخذ جماعة من الصفاقسيين المهرة في الزراعة ليعملوا على احيائها في طرابلس، واستحسن طورغود رأيه وكلفه باختيار منيراه.. واختار المكنى نحو أربعين أسرة، فوافق عليها طورغود وكلفه أن يكون رئيساً عليهم فلم يسعه إلا الامتثال. ولما وصلوا الى طرابلس فرح الناس بهمم . وأصبح المكنى من أعضاء مجلس الوالي المقربين.

واهتم طورغود باصلاح مرافق البلاد وفي مقدمتها الاسطول والجيش، حتى أصبح المقام الأول من اهتامه للاسطول الطرابلسي في البحر الأبيض . وصار يغزو أوربا ويأتي بالفنائم الكثيرة . وقد تمتمت طرابلس في أيامه بالأمن الكامل ، وانتعشت فيها الحياة من جميع مرافقها . وبذل طورغود في تعميرها ما أمكنه من جهد ، وفي التقدم بها ما وسعته قدرته .

وفي سنة ٩٧٢ ه أعلنت الدولة العلية الحرب على مالطـــة - وكان فيهــــا فرسان القديس يحرضون الدول الاوربية على المسلمين – وأرسلت اليها أسطولها فحاصرها .

ولما طال الحصار استدعي طورغود من طرابلس ، فذهب اليهم في اثنتي عشرة سفينة واشتدت المعارك بين الطرفين . ولم

يمكن التغلب على حصون مالطة واستشهد طورغود في احدى المعارك سنة ٩٧٣ هـ وجيء بجثته الى طرابلس ، ودفنت في تربة خاصة ، وما زال قبره يزار باعتباره أحد الشهداء ، ومن كبار المجاهدين .

عليه رحمة الله ورضوانه .

#### یحیی باشا

عينه السلطان سليمان والياً على طرابلس بعد موت طورغود. وأسند اليه رئاسة الأسطول وقيادة الجند. توفي سنة ٩٧٣ ه ودفن بقصر قراقش ( قرقارش ) .

#### مصطفى باشا

ولا"ه السلطان سليمان على طرابلس عقب وفاة يحيى باشا . وفي سنة ٩٨٠ هـ استنجد به حيدر باشا عامل القيروان للدفاع عن تونس من غزو الإسبان الذين استنصر بهم محمد بن الحسن آخر أمراء الحفصيين .

وذهب مصطفى باشا الى القيروان في جيش تلبية لدعوة حيدر باشا . وجاءت نجدة من الآستانة بقيادة سنان باشا ، وفتحت تونس عنوة ، وهرب محمد بن الحسن والإسبان الذين استعان بهم لخس بقين من جمادى الأولى سنة ٩٨٠ ه ورجع مصطفى باشا الى طرابلس بعد أربعة أشهر تقريباً قضاها في الدفاع عن تونس ، وتوفي سنة ٩٨٢ ه .

### محمد باشا التركبي

ولاً والسلطان مراد الثالث على طرابلس سنة ٩٨٢ ه عقب وفاة مصطفى باشا . وكان سيى والحلق ، شديد البطش ، فثار عليه عامل غريان اسمه ( الحجَّاج ) . وانضم اليه كثير من الناس يطلبون الانصاف والعدالة التي فقدوها أيام محمد التركي، واستقلوا بغريان .

وفي أيام محمد التركي حصلت فتنة بين ( المنتصر بن الناصر بن محمد الفاسي ) عامل فزان، وبين زوجه ( خَوْد ) (١) وامتنعت عليه في القصر الأحمر بسبهة ، فهاجمها فيه ، وحاصرها ثلاثة أيام ومات في الرابع كمداً قبل أن يقتحمه عليها سنة ٩٨٥ ه .

وكاتبت محمد التركي في طرابلس ليرسل اليها جيشًا لتسلمـــه البلد . وفي هذه الأثناء ثار الناصر ــ وهو أكبر أولاد المنتصر ــ على الترك في فزان ، وقطع علاقته بمحمد التركي بطرابلس .

ولما وصلت رسالة خود الى محمد التركي في طرابلس ، أرسل

<sup>(</sup>١) ذكرنا أسباب هذا الخلاف في ترجمتها في ( أعلام ليبيا ) .

اليها جيشاً ، ولمسا وصلوا سبهة أبت خود أن تسلمهم القصر ، فحاصروها ثم قتلوها. وفر الناصر الذي ثار على الترك بفزان الى كاشنة ببلاد السودان ، واستولى الترك على فزان وعينوا عليها حاكماً يقال له ( مامي ) ورجعت بقية الجند الى طرابلس سنة ، ٩٩ ه و في هذه السنة توفي محسد التركي والى طرابلس ، وتركها تعاني ما خلفه وراءه من الفوضى أيام حكمه الفاسد .

#### جعفر باشا

ولاً معليها السلطان مراد سنة ٩٩٠ ه بعد وفاة محمد باشا التركي . وكان جعفر ضعيف الارادة عاجزاً عن القيام بأعباء الحكم . فانتهز الجند ضعفه واستولوا على أمور البلد واستغلوها لمصالحهم وإرضاء شهواتهم ، فكثرت الثورات ، وانتشر الفساد، وصار الناس يغير بعضهم على بعض في وضح النهار . وامتدت أيدي العال الى أموال الناس سلباً ونهباً وثار أهل فزان على مامي التركي فقتلوه آخر سنة ٩٩٠ ه .

ولما سمع بهم جعفر باشا والي طرابلس هاجمهم بظاهر مسلاتة فقتل من جيشه نحو الألف ، ورجع مهزوماً ، واستمر في هزيمته الى أن دخل طرابلس ، ويحيى السويدي يطاردهم ، وطمع في الاستيلاء على طرابلس . وعسكر في تاجورة ، وحاصر طرابلس، وامتد حصاره لها الى سنة ٩٩٨ هـ وفي هذه السنة تدخل في المعركة شيخ أولاد نوير ( فخذ من قبيلة الحاميد ) ويفهم من قول النائب أنه جاء نجدة للترك ، ويفهم من قول ابن غلبوت أنه كان مع يحيى ثم انشق عليه. وعلى كلا القولين فإن دخوله في المعركة كان في صالح جعفر باشا الذي انتصر على يحيى بانضام شيخ أولاد نوير اليه . وقبض شيخ أولاد نوير على يحيى السويدي (١) وسلمه الى جعفر باشا والي طرابلس فقتله سنة ٩٩٨ هـ .

ويقول النائب - سامحه الله - بعد قتل يحيى بن سويد : ( وتشتتت تلك الكلاب العاوية ) ويعلم الله أنهم اسود ضارية دافعوا عن حقوقهم وكرامتهم ، وما ضرهم أن لم يوفقوا ، فان فإن النصر بيد الله .

ملحوظة: وصف النائب جعفر باشا بضعف الشكيمــة وعجز الرأي ، وقال: فتغلبت عليه الجنود، واضطربت البلاد، الى أن قال: وأظلم الجو من بغي الجنود وجور العمال.

ولا شك أن هذه الأحوال من أقوى الأسباب التي تدعو الناس الى الثورة على الحكام الذين يتصفون بهذه الصفات البغيضة دفاعاً عن أنفسهم وأموالهم . وإذا لم يثر الناس على بغي الولاة

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمة ليحيى السويدي ، ولا من أي قبيلة هو . ولما سمع السلطان مراد بما فعل شيخ أولاد نوير أمر بإكرامه. وجعل لقبيلته في خراج البلد سهماً وافرآ .

وفسادهم، وجور الجنود والعمال فأي شيء أقوى من هذا يدفعهم الى الثورة ؟

ويحاول النائب أن يصف هؤلاء الثوار بالمرتزقة وأنهم من جفاة الأعراب وأجلافهم . وتكرر هذا منه في كثير من الولاة الأتراك الذين يصفهم أولا بجميع أنواع الفوضى والظلم، ثم يصف الثائرين عليهم بمثل ما تقدم .

وإذا لم يكن هذا من النائب تقية لشر الأتراك وخوفاً من بطشهم ، فلا شك أنه إجحاف لحق مواطنيه ، وعدم إنصاف لهم . على أن اتقاء بطش الحاكم لا يجيز للمؤرخ أن يغير الحقيقة، ويصف المظلوم بما يجب أن يوصف به الظالم ، ويبرىء الظالم بعد أن وصفه بجميع الأوصاف التي تبيح الثورة عليه وخلمسه من الحكم ، بل تجعلها واجبة دفاعاً عن المال والكرامة ، وقياماً بحق الوطن .

وخير من قلب الحقائق أن تترك للزمن ، أو تقيد في أوراق يحتفظ بها في بطون خزائن الكتب حتى تتاح لها فرصة الظهور . وكثيراً ما عثر المنقبون في بطون الكتب على مثل هذه الحقائق التي حالت قسوة الظروف دون ظهورها في وقتها .

ويقول ابن غلبون ــبناسبة ما جرى في زمن جعفر باشا ــ: ( ولم تزل طرابلس ــ لتولي جندها الأمر ، وطرحهم له شورى بينهم - في تضعضع وتعب شديد ، والثورة قائمة في كل ناحية). واستمرت ولاية جعفر باشا الى أن ثار عليه الجند (١) سنــة ١٠١٢ هـ وعزلوه .

<sup>(</sup>١) يقال لهؤلاء الجند ( اليكجرية ) . ويقال لهم في اللغة الدارجــة الانكشارية ) . ومعناها العسكر الجدد .

## المنتصر بن الناصر بن محمد الفاسي (١)

كان والياً على فزان سنة ٩٨٥ ه مستقلاً بها عن الترك في طرابلس . وقد حصل نزاع بينه وبين زوجه خَود بنت عمده شرومه ابن محمد الفاسي ، بسبب أنه تزوج عليها ، وقد ذكرنا القصة في ترجمة محمد التركي فانظرها .

 <sup>(</sup>١) قد يكون الترتيب بين ولاة فزان الثلاثـــة وبين ولاة الأتراك في مدينة طرابلس غير محرر ، لأن بين الفريقين تداخلا في الزمن .

#### الناصر بن المنتصر بن محمد الفاسي

تولى حكم فزان بعد موت أبيه سنة ٩٨٥ ه. ولكن محمد باشا التركي لم يمهله ، فبعد أن قتلت عساكر ، زوجة والده خود التي أرادت أن تستقل بالحكم في سبهة ، زحفوا اليه في مرزك، واستولوا عليها، وهرب هو ومن معه من أقاربه الى كاشنة – من بلاد السودان – واستقربها .

وفي أواخر سنة ٩٩٠ ه ثار أهل فزات على الجيش التركي وأفنوه عن بكرة أبيه . وأرسلوا الى الناصر في السودان فقدم عليهم وتولى الحكم في فزان. وبقي بها حاكمًا الى سنة ١٠٠٨ ومات في هذه السنة مريضًا .

## المنصور بن الناصر بن المنتصر بن محمد الفاسي (١)

تولى الحكم في فزان مستقلاً بها عن الترك بعد أن توفي والده مريضاً سنة ١٠٠٨ ه. وله قصة مع سليان داي سيأتي ذكرهـا في ترجمته .

<sup>(</sup>١) يقال لهذه الأسرة أولاد محمد ، وهم من أصل مراكشي ، حكموا فزان سنين طويلة ، وهي من الأسر الغريبة عن طرابلس التي حكمت فزان، لأن فزان كلما ضعفت فيها السلطة الطرابلسية حاولت الاستقلال عن طرابلس أو استقل بها بعض المغامرين من الغرباء الذين يسعون وراء الشهرة مثل اسرة بني محمد هذه .

## سليان داي(١)

ولما ثار الجند على جعفر باشا سنة ١٠١٣ ه عزلوه وأمنوه على أن يخرج من البلد فخرج وعينوا سليان داي واليساً على طرابلس بدون أن يكون للسلطان في تركيا دخل في هــــذا التعيين. وكثيراً ما تحكتم الجند في أمور طرابلس ، فكانوا يثورون ، ويعزلون ويعينون بدون أن يكون لحكومة استانبول دخل في ذلك .

وسليمان داي هذا هو الذي تسميه العامـة (صفر داي). وتولى أمر الخزانة والخراج ، وحسنت سيرته وقويت شوكته. وقتل بعض رؤساء الحند الذين اعتادوا الثورة على كل وال ألان لهم جانبه.

وفي سنة ١٠١٥ ه ثار عليه أهل تاجورة وخلعوا بيعتـــه ، وانضم اليهم بنو رُقيعــة ، ونزلوا حوالي تاجورة ، وكثر الثوار

<sup>(</sup>١) كتبه النائب أكثر من مرة (سليان طاي) بالطاء . وكتبه ابن غلبون بالدال بدل الطاء .

وعينوا عليهم رجلًا يقال له (أُويس ) فخرج اليهم سلمان داي في جيش كبير لقتالهم ، ولكنه لم يقدر عليهم لكثرتهم .

وقد حصل خلاف بين أهل تاجورة وبني رقيعة ، فرجع بنو رقيعة الى ديارهم وتركوا أهل تاجورة لسليمان داي وجهاً لوجه، فتفلب عليهم، ودخل الجند تاجورة فقتلوا، ونهبوا، واستباحوا الحرمات.

وقد أخذت نشوة النصر بعقل سليان داي فجار في الحكم، وأطلق يد الجند في البلاد فظلموا وعائوا في الأرض فساداً. وأرسل في سنة ١٠٢٠ هـ(١) الى حاكم فزان (المنصور بن الناصر ابن المنتصر) يطلب منه أن يرسل اليه خراج فزان تميداً لدخولها تحت نفوذه . فامتنع المنصور بن الناصر ، فأرسل اليه سليان جيشاً مؤلفاً من حوالي عشرة آلاف جندي . وخرج الناصر للاقاته خارج فزان ، بمكان يقال له (كفير) بين أم العبيد والرملة ، واقتتلوا قتالاً شديداً كانت الجولة الأولى فيه للمنصور ابن الناصر على جيش الترك .

وأعاد الترك الجولة على المنصور فكانت الغلبة لهم . وأثخن المنصور بالجراح، ومات متأثراً بها . وفر" أخوه الطاهر بأسرتهم الى السودان وأخذ معه جميع أموالهم. واستولى الترك على فزان

<sup>(</sup>١) وفي النائب سنة ١٠١٦ هـ.

ولما تم لهم الأمر عينوا عليها واحداً منهم يقال له حسين النعال ورجعوا الى طرابلس .

وفي سنة ١٠٢٢ هـ ثار أهل فزان على حسين النعــال فقتلوه ومن معه من الجند ولم ينج منهم إلا القليل ، وأرسلوا الى الطاهر أخو المنصور الذي ذهب الى السودان فجـــاء الى فزان وتولى حكمها.

ولمسا وصلت فلول الترك الى طرابلس أمر سليمان داي والي طرابلس بتخريب قرية تاجورة فدمروها وساموا أهلهـــا سوء العذاب ، ونهبوا جميع أموالهم وكافة مواشيهم (١).

ولما اشتدت وطأة سليان داي على أهل تاجورة شكوه الى السلطان أحمد الأول فأرسل اليهم نجدة من الجيش في أسطول رسا على طرابلس سنة ١٠٢٣ ه (٢) واستدعى قائد الأسطول اليه سليان داي بوصفه مبعوثاً من السلطان . فجاءه في السنينة وفقيض عليه وشنقه في سارية السفينة أمام النساس . وأراح الله الناس من شره ، وذهب غير مأسوف عليه .

<sup>(</sup>١) هكذا يقول النائب . (٢) في النائب سنة ١٠٢٦ ه .

#### شريف باشا

ولا"ه الجند بعد قتل سليمان داي سنة ١٠٢٦ ه .

وشريف باشا هذا من أهل استانبول ، جاء الى طرابلس في عهد سليمان داي حكيماً يداوي المرضى وانتقل منها الى تونس ، ثم الى الجزائر . ومنها رجع الى طرابلس فوجد سليمات داي قتل ، فعينه الجند والياً على طرابلس ، بدون أن يرجعوا الى حكومة الآستانة ،

ويقول عنه النائب: كان ذا شهامة ، أهلا للقيام بما يسند اليه من أعمال . صائباً في رأيه عادلاً في حكمه . وأنزل برؤساء الجند المشاغبين ما يستحقون من العقوبة . وبقي والياً عليها الى سنة ١٠٣٥ه .

وفي هذه السنة ثار عليه الجند ، فتحصن منهم بالقلعـــة وأغلق أبوابها . وما زالوا يحتالون عليه (١) حتى سلم نفسه اليهم فقتلوه .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن غلبون الحيلة التي توصلوا بها الى القبض عليه .

وما زال الجنود يولون ويعزلون ، وحكومة الآستانة واقفة موقف المتفرج ، أو لا تدري شيئاً . والفوضى ضاربة أطنابها في طرابلس ، وإذا ما ثار العرب على هذه الفوضى وصفهم النائب بالمرتزقة وشذاذ الأعراب .

## رمضان داي (۱)

ولما قتل الجند شريف باشا سنة ١٠٣٥ ه بايعوا واحداً منهم ، وهو رمضان داي والياعلى طرابلس ، وكان ضعيف الارادة ، استولت على مشاعره امرأة بدوية يقال لها (مريم بنت فواز الشبلية ) (٢) يقول عنها ابن غلبون: إنها كانت امرأة أحد أمراء الجند . فكان رمضان لا يَصدُر إلا عن إرادتها ، ولا يتحرك إلا بمشورتها . واستغلت ضعفه في مصلحة أقاربها ، وانتهزوا فرصة نفوذها فتصرفوا في غير المصلحة العسامة ، وطمعوا في أن يفرضوا إتاوة على سكان المدينة وكانت تتوسط لدى الجند لتقضي لهم جميع رغباتهم . . وبلغ من قوة نفوذها أن

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره ابن غلبون . وذكره النائب بالطاء بدل الدال .

<sup>(</sup>٢) من أولاد شبل : قبيلة عربيـــة طرابلسية من الرواودة ، من قبيلة رياح من بني هلال .

مجلس الوالي كان يعقد بعض جلساته في بينها . ( هكذا يقول ان غلبون ) .

واستمر والياً على طرابلس الى سنة ١٠٤٠هـ أو سنة ١٠٤٢هـ و استمر والياً على طرابلس الى سنة ١٠٤٠م الولاية فتنازل عنها لحمد باشا الساقسلي .

#### محمد باشا الساقسلي

أصله من جزيرة (ساقس) جزيرة من جزر الروم (١٠). قدم الى طرابلس نوتياً في إحدى سفن النصارى ، وهو نصراني . وانتقل الى الجزائر وأسلم . واشتغل بغزو السواحل الاوربية . وجساء الى طرابلس أيام رمضان داي (٢) وأحب الدخول في جندها، وأخبر رمضان داي بهذه الرغبة، فأمر بقيده في ديوان رؤساء السفن . ووفق في عدة غزوات . وتزوج (مينا) بنت رمضان داي .

ولما ظهر عجز رمضان عن الحكم عرض عليه الساقسلي أن يتنازل له عنالولاية فتنازل له عنها سنة ١٠٤٠ أو ١٠٤٢ هـ (٣). ولما أراد دخول القلعة خاف أن ينعه الحرس. واتخذ من الحيلة ما مكنه أن يدخل هو وبعض أنصاره. ولما تمكنوا من دخول القلعة قتلوا الحرس الذي بها وأعلنوا تنازل رمضانداي

<sup>(</sup>١) هكذا يقول ان غلبون.

<sup>(</sup>٢) يقول النائب أنه جاء الى طرابلس أيام شريف باشا .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الأكثر كا يقول ابن غلبون

عن الحكم ، وولاية محمد الساقسلي ، وبايعه أهل المدينة واستولى على الحزانة .

وهكذا لا يمين وال في طرابلس أو يعزل إلا بواسطـــة الثورة والقتل .

ويقول النائب : ( وأتاه التقليد من السلطان مراد الرابع ) وكان عنده شيء من الحزم وقوة الارادة .

ولمناسبة مصاهرة الساقسلي لرمضان داي كان على علم بأسباب ضعفه، وفي مقدمة هذه الأسباب نفوذ مريم بنت فو ّاز الشبلية، فدس "السم لزوجها في الدواء – وكان مريضاً – فقتله . ولمساخرجت من العدة – قال ابن غلبون – خطبها لنفسه ، وقيل لأحد علوجه ، وأمر بادخالها الى القلعة . وقد جاءت اليه بكل ما عندها من أموال وحلي ". وبعد أن استقرت في بيتها الجديد أمر بها فقتلت ، واستولى على كل ما جاءت به .

ولما تمت له البيعة ابتدأ بفرض الضرائب لضعف الخزانة: ففرض على الدور شيئا. وأجرى بأبواب المدينة مكساً على الداخل والخارج وكان مقدار ما يأخذة من مكس الأبواب ألفين وخمسائة ريال. وفرض على كل نخلة وزيتونة بيضة في كل سنة.

يقول ابن غلبون : ( حكى من يوثق بخبره قال : 'حدَّثت من أدرك ذلك أنه كان يأخذ على النخلة الواحدة « بيضة » ) .

ويقول النائب : إنه استبدلهـ بعشرين بارة في السنة . وهذه البيضة ، أو العشرون بارة كانت تجبى عند رأس كل سنة .

وان دلت ضريبة البيضة على شيء فانما تدل على بؤس الحالة الاقتصادية التي تعانيما طرابلس والفقر المدقع الذي عم أرجاءها والاستبداد القاتل الذي أوصل البلاد الى هذه الحال.

وكو"ن الساقسلي جيشاً من الفرسان لقمع محاربي الأعراب (كما يقول ابن غلبون). وكان عثان الساقسلي (۱) عاملاً على ساحل الأحامد ، فاستقدمه محمد الساقسلي وأسند اليه رياسة جيش الفرسان . لما يعرفه فيه من صرامة وقسوة على العرب . وصار يغزو العرب في بيوتهمم ، ويقول ابن غلبون : (فيحتال على رؤسائهم فيأخذهم بالأمان فيقتلهم حتى كسر شوكتهم ، وضرب الخراج على من استضعفه ودان له منهم ) اه .

وماذا بقي لدى الطرابلسيين ليسلبه الترك منهم وقد عجزوا عن دفع ضريبة البيضة . ثم ماذا بقي عندهم يعينهم على الثورة على ظلم الترك ، وهم لا يملكون بيضة يدفعونها ضريبة ؟ . هذا قليل من كثير سيراه القارىء قريباً .

وفي أيام محمد الساقسلي سنة ١٠٤٣ ه ثارت تاورغة برياسة جبر بن موسى التاورغي فتصدى له عثمان في جيش من الترك ،

<sup>(</sup>١) هو عثمان باشا الساقسلي صاحب المدرسة المشهورة والذي تولى ولاية طرابلس بعد محمد الساقسلي ، وكان مولى لشريف باشا الوالي الأسبق .

ووقعت الحرب بينهم، ففر الأتراك وقتل كثير منهم، ورجحت كفة التاورغيين في الجولة الأولى . فترجل عثمان عين فرسه، ونادى في فلول جيشه ، فالتفوا حوله ، وأعادوا الكرة على جبر بن موسى فهزم هو ومن معه ، وعاثوا فيهم قتلا وسبيا، وفر جبر بن موسى، واحتل الترك تاورغة واستباحوها وأخذوا أموال جبر بن موسى - وكان من أكبر الأغنياء، وأسروا حريمه وأولاده ، وذهبوا بهم الى مصراته . وهناك في (قرية أولاد شوشانة ) أمر عثمان بقتل جميع أولاده ، ومنع الناس من دفنهم في المقبرة العمومية ، ودفنوا خارج البلد بنحو ميل ، في مكان يقال له ( مسيد بن دخان ) .

وفي أواخر سنة ١٠٤٣ ه أراد محمد باشا الساقسلي أن يغزو أوجلة ، فبعث اليها جيشاً في البر بقيادة عثمان الساقسلي، وجيشاً من البحر ليسانده . وكان في أوجلة رجل يقيال له أحمد ابن عبد الهادي (١) صاحب نفوذ فيها ورياسة . فلما أحسوا بجيش الترك قادماً عليهم تهيأوا لملاقاته دفاعاً عن أنفسهم وبلدهم. وقد علم عثمان – من جواسيسه الذين أرسلهم للاستطلاع – أن لديهم قوة كبيرة ، قد لا يمكنه التغلب عليها فجنح الى الحيلة والخداع على عادته .

ويقول ابن غلبون : ( فأظهر لهم الأسف والندم على تعبه ،

 <sup>(</sup>١) كان بمصر . وجاء الى برقة ومعه جماعـــة من أنصاره ، وأصبح ذا
 نفوذ في الجبل الأخضر وأوجلة ، ولا نعلم عن أصله شيئاً .

وقال: لو علمت أن أوجله هكذا بليدة في صحراء ، ليس لها ضياع ، ولا كثرة نخل ولا مياه لما قدمت اليها ، ولا أزعجت هؤلاء المساكين . وجعل يتأسف ، ويظهر الندم على ما فعله مع هؤلاء الفقراء ، حتى لم يشك أحد في ندمه .

وجعل يقول له فسم : ضعوا سلاحكم واريحوا أنفسكم ، والجعلونا في حل بما نالكم بقدومنا عليكم ، وأنا إن شاء الله أستريح يومين وأرتحل عنكم، وأخبر الأمير بجالكم ، وأرجو منكم أن تجعلوه في حل من فزعكم بسبب قدومنا عليكم . وقال لرئيسهم : يا أحمد إستوص بهؤلاء المساكين خيراً . وطلب منهم أن يدخل البلد ليصلي الجمعة ، وليراها ويخبر الأمير بجالها داخلا وخارجاً ) .

وهنا ابتدأت الحيلة تنطلي عليهم . واطمأنت نفوسهم لهذه المراوغات الثعلبية ، فسمحوا له بالدخول ووضعوا أسلحتهم ، وابتدأت الكارثة .

وفي الفد دخل ومعه بعض الجند مسلحين ، وأمر بقية العساكر أن يحدقو بالبلد فأحدقوا بها. وبعد أن انتهى من صلاة الجمعة قبض على رئيسهم أحمد عبدالهادي وجعل يتتبع تجار البلد ويسلب أموالهم ، ويسجنهم . وسجن من النساء كل من لها مال حتى تؤديه ، وبالغ في النهب والسلب حتى نهب أقراط الصبيان من آ ذانهم وهي لا يزيد وزن الواحد منها على مثقال . ولم يترك في البلد ذهباً ولا فضة الا وأخذه . وجمع ما فيها من رقيق

وقيد رئيسهم الشيخ أحمد ، وأتى به وبنسائه وحريمه وبنيه واخوته ومن له به صلة الى مدينة طرابلس ، وسلمهم الى محمد باشا الساقسلي . وكان ما جمعه من الفضة شيئًا كثيراً ) والى هنا انتهى ما نقله ان غلبون .

هذه بعض سيئاته وهو قائد لجيش محمد باشا الساقسلي . وسيأتيما هو أشد وأفظعمن قبيح أعماله وهو وال على طرابلس.

واستمر محمد باشا الساقسلي في ولاية طرابلس نحو سبع عشرة سنة ، وهو يغري ذلك الطاغية على التادي في طغيانه ، والطرابلسيون في جحيم مقيم وعذاب أليم يتمنون الموت ولا يجدون اليه سبيلا .

وفي سنة ١٠٥٩ ه مرض محمد باشا الساقسلي والي طرابلس، وعاده طبيب افرنجي ، ووضع له سمنًا في تفاحة فأكلها ، ولما اشتد به الألم دعا بخازن داره وقال له : (أوغلوا أولئد م ) ومعناها : ( يا ولدي مت ) . ومات مسموماً . وكها تدبن تدان (۱) .

ولأجدادنا معه حساب طويل بين يدي الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) دفن في تربة رمضان داي على الطويق المارة للبحر شرقي المدينة .
 وبنى عليه سفاحه بناية عظيمة وأوقف عليها أوقافاً .

# عثان باشا الساقسلي

ولاه الجند على طرابلس بعد موت محمد باشا الساقسلي . وأحب في بداية أمره – أن يتملق النساس – ، فألغى بعض الضرائب ، وأعطى للجند بعض النقود، وأبطل ضريبة التركات التي كان القضاة فرضوها على الناس. وكاتب السلطان محمد الرابع يطلب منه إسناد ولاية طرابلس اليه . وفي سنة ١٠٦٠ ه أتاه التقليد بولاية طرابلس .

وأبدى نشاطاً في اصلاح القلاع وتأسيس الاسطول. وفي مدة قلميلة بلغ عدد أسطوله أربعاً وعشرين قطعة. ويقول ابن غلبون: ( وفي كل سنتين يجدد له السلطان تشريفاً . وكلما جاءه رسول من قبل السلطان أحسن اليه الاحسان الكلي ) .

ولما استقر به المقام في الولاية ذكرتة طباعه الخبيثة ما كان عليه . واسمع ابن غلبون والنائب يحدثانك :

( فلما تمكن اشتد ظلمه ، ومنع التجار المسافرين لفزان من التجارة في النحاس وغيره ونادى في الناس ألا يتجر بذلك غيره.

وحجر على الناس شراء السلع المهمة القادمة من البحر. وأقام رجلًا لشرائها ودفع له مالاً يشتري كل سلعة تأتي من بلادالنصارى وغيرهـا. وهو يبيع لأهل السوق ، وبذلك ضعف أهل البلد والمسافرون لأرض فزان ، وضعف الجالبون حيث لم يصادفوا ربحاً بسبب الحجر عليهم .

وقال حسين بن أحمد: كان عثان هذا داهية حازماً ، وكان ذا مكر وخداع ، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ، ومن عظيم ظلمه أنه كان إذا باع أحد الشركاء عقاراً ولو جزءاً لا يتجزأ أغرم البائع وغير البائع مكس العقار كله. وأخذ صاحب المكس مكسه كله ممن باع ومن لم يبيع وربيا كان من لم يبع يتيماً أو أرملة . ولم يزل يترقى في المكس الى أن بلغ أربعة وعشرين ألف ريال ، بعد أن كان ألفين وخمسائة . وسلط على الناس القدو الدولم يقبل منهم شكوى . وأكثر من أخذ المكوس حتى أضر بالرعية وأجلاهم وشتت شملهم . ومن بقي منهم أغرمه ما لزم البلد كله .

وفرض على الفلاحين أن يحرثوا له مقداراً من أرضهم باسمه ويحصدونه ، ويأتونه بمحصوله . زيادة على ما يدفعونه من عشر محاصيلهم . وقد يستفرق ما على الفلاح من العشر كل محصوله ولا يبقى له شيء . وكان يولي مناصب الدولة الكبيرة حديثي المعهد بالاسلام . وقدم عليه أبناء ابن أخيه وهم على دين النصرانية فختنهم وعينهم على البلدان قواداً ، فظلموا الناس ظلماً شنيعاً .

وتعدى ظلمهم الى الحرمات فكانوا لا يسمعون بامرأة جميلة إلا اغتصبوها من زوجها وفعلوا بهسا . وكانوا لا يسمعون بعروس زفت الى زوجها إلا افتضوها قبل وصولها اليه ، ولا يستطيع زوجها ولا غيره دفعاً ولا منعاً) .

ونقل ابن غلبون عن البهاول قال : (إن أحد قواده بساحل الأحامد جمع الرعية لخدمة بستان له هنالك ، فاجتمع أهل البلد كلهم ، فرأى فيهم غلاماً أمرد جميل الصورة فقبض عليه بمرأى من الناس وفعل بسه الفاحشة على أعين الأشهاد ، وكان أبوه من أعيان البلد ، فجعل يصيح مستغيثاً ، فأمر القائد غلمانه فقبضوا عليه وصرعوه ، ومسا زالوا يضربونه بالسياط حتى مات في موضعه ) انتهى ما نقله ابن غلبون عن البهاول .

هذا بعض ما ظهر للناس منأعمال عثمان الساقسلي، وما خفي كان أعظم .

وكان اذا غنم غنيمة وبها بضائع ، رمى تلك البضائع على التجار بأغلى ثمن ، واذا أراد التاجر بيسع مسا أخذه بأربعين سمثلا - فلا يبيعه بأكثر من ثمانية عشر لأنه لا يستحق أكثر . وعمد الى غصب أملاك الناس ، فكان اذا سمع بأحد باع عقاراً بعث اليه وأخذه ، وبعد أن يشهد العدول بالقبض يرسل اليه من يأخذ منه الثمن غصباً ) .

ويطول بنا الكلام لو أردنا ذكر كل أنواع الضرائب التي فرضها عثان الساقسلي على جميع أنواع الشجر ورقاب النساس

توصلًا الى سلب أموالهم بكل وسيلة ومن أي طريق .

وأخيراً ضاقت الصدور بظلمه الذي عم جميع الناس حتى الحلاقين والحدادين والخبازين . وكان الجند في مقدمة المتذمرين من ظلمه .

وفي اليوم التاسع والعشرين من رجب (١) سنة ١٠٨٣ هـ ابتدأ الجند الثورة على عثمان الساقسلي وفي غرة شعبان قرروا خلعه وقد بذل محاولات كثيرة لانقاذ نفسه ففشلت ، وتحقق سوء المصير الذي ينتظره .

وبعد حصار دام أحد عشر يومياً ، وفي التاسع من شعبان سنة ١٠٨٣ ه شرب هذا الطاغية سماً فهات ، وأراح الله الناس من شره .

قال البهلول : (ولو استقصينا ظلمه لجمعنا من ذلك شيئًا كثيراً).

وما تركناه بما ذكره ابن غلبون أكثر مما نقلناه عنه .

<sup>(</sup>١) يفهم من النائب أن الحصار ابتدأ غرة المحرم سنة ١٠٨٣ هـ ويظهر أن التواريخ التي ذكرها النائب في بعضها شيء من التحريف . لذلك اعتمدت التواريخ التي ذكرها ابن غلبون .

# عثان ريس(١) الشوهلي

الشوهلي : نسبة الى شوهلة : جزيرة منقطعة في البحر تجاه خانمة (٢) .

وبعد موتعثان الساقسلي ولتى الجند عليهم عثان الشوهلي. ويقول عنه النائب: انه كان تقياً فاضلاً معظماً لحرمات الله . وبعد أن بايعه الحاضرون ، يقول ابن غلبون: ( وكان ابراهيم ابن المصري في المحلة يقاتل ، فلما دخل بمن معه من الجند لم يرض بيعة عثان وقال: إنما قاتلنا لنزع الملك من أيدي الروم وتمكين الترك منه ) وتابعه على هذا الرأي جماعة من الجند . واتفقوا على عزله وتولية ( بالي شاوش ) فعزلوه ليلة العاشر من شعبان سنة

<sup>(</sup>١) الريس ، والرئيس : سيد القوم .

<sup>(</sup>٢) هكذا يقول ابن غلبون .

١٠٨٣ ه ثم قتلوه بالجزيرة التي بالمرسى (١) .

وقد يجد القارىء خلافاً بين ما ذكره النائب وابن غلبون من سيرة الشوهلي . والأمر يحتساج الى أصل آخر يرجح أحد القولين .

<sup>(</sup>١) هذه الجزيرة كانت موجودة سنة ١٩١١ م في أوائـــل الاحثلال الايطالي . وكانت تسامت جامع سيدي عبد الوهاب من الشرق الشهالي ، ولما أصلح الطليان المرسى أدخلوها فيه ولم يبق لها أثر . والمرسى – بفتح الميم وضمها – وجمها مواس .

### بالي شاوش

وبعد أن قتل عثان الشوهلي ولتى الجند عليهم بالي شاوش . ويقول النائب : كان مقداماً ذا جفاء وغلظة تتبع أهل الفساد حتى أبادهم .

ومات بالي شاوش مريضاً ليلة الثاني والعشرين من صفر سنة ١٠٨٦ ه . وبقي والياً ثلاث سنين وستة أشهر واثني عشر يوماً.

وأهل الفساد عند النائب هم العرب الثائرون على ظــلم الترك واستبدادهم ، وكثيراً مــا وصفهم بذلك . وهذا هنه ليس من الإنصاف في شيء .

#### مصطفى بهلوان

انتخبه الجند والياً على طرابلس ليلة الثاني والعشرين منصفر سنة ١٠٨٦ هـ وعقب وفاة بالي جاوش .

وكان بالي جاوش أرسل اسطولاً للغزو واتفق أنه لم يرجع الى طرابلس إلا بعد وفاته. ولما وصل الاسطول - وهو راجع - الى مصراتة سمع الجند الذي فيه بموت بالي جاوش وانتخاب مصطفى بهلوان والياً على طرابلس ، فلم يعجبهم ذلك ، ولما وصلوا الى طرابلس اجتمعوا بأعيان الجند وقرروا عزل مصطفى ، ولم يمض على انتخابه والياً إلا خمسة عشر يوماً. وقبضوا عليه ونفوه الى جربة ، وكان ذلك في سابع ربيع الأول سنة ١٠٨٦ ه .

# ابراهيم بن المصري (١)

انتخبه الجند والياً على طرابلس في السابع من ربيع الأول سنة ١٠٨٦ ه بعد عزل مصطفى بهلوان .

ويقول عنه النائب: (كان حازماً معظماً لحرمات الله ، مؤثراً للعدل والانصاف ، لين العريكة ، شديداً على أهل الجور والفسق والتعدي من عماله وعسكره ، وأمنت الطرق في أيامه ، وعمّر القلاع وبنى البرج المعروف ببرج الشعاب ) اه

ويقول عنه ابن غلبون : (ألزم العسكر عدم حلق ذقونهم ، وعدم لبس الحرير والذهب ، ومنعهم مـــن المجاهرة بالزنا والحنر ) اه .

ولم نطلع على أحد من ولاة الترك غيره وجه عسكره هذه الوجهة الدينية ، وألزمهم هذه الأخلاق الفاضلة .

ولم تسترح نفوس الجند لهذه الأوامر ، فبيتوا له الشر .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن غلبون هكذا : ( ابراهيم مصرلي أوغلي ) .

وكان ابراهيم بن المصري أرسل اسطولاً للغزو فغنم ثــــلاث سفن انجليزية عليها بضائع ثمينة . فذهبوا بهـا الى الاسكندرية وباعوا ما فيها . ثم اتفقوا – قبل رجوعهم الى طرابلس – على خلع ابراهيم بن المصري نكاية فيه لأوامره التي ذكرناها آنفاً ، وانتخبوا مصطفى الكبير الاستنكويلتي .

وعلم ابراهيم بن المصري بجا بيته رؤساء الاسطول في الاسكندرية فأخذ يتأهب للخروج من طرابلس. واستعمل الحيلة حتى تمكن من جماع أمواله وأهله وركب البحر الى الاسكندرية. ورؤساء الاسطول لا يعلمون شيئًا عن سفره. ولما علم الجند الذين بطرابلس بسفره انتخبوا ابراهيم جلبي انبلتي واليًا على طرابلس.

# ابراهيم جلبي أنبِّلي (١)

أنبيلتي نسبة لأنبل . يقول ابن غلبون : ( مدينــة بأرض المورة ، كثيرة الخير واسعة الخصب ) .

انتخبه الجند والياً على طرابلس في اليوم الذي عزلوا فيــه ابراهيم بن المصري لما أيقنوا سفره .

ولما وصل الأسطول الذي كان غمازياً الى طرابلس . وعلم قو"اده أن ابراهيم بن المصري سافر ، وأن الجند الذين بطرابلس انتخبوا ابراهيم جلبي والياً بدل ابن المصري سقط في أيديهم ، وأيقنوا أنهم باءوا بالخيبة ، فنزلوا على عين الفضة – مكان شرقي الشعاب – وكان ذلك لاثنتي عشرة ليلة بقين من المحرم سنة المسكري الكبر سنه ، وولوا مصطفى الكبير وكان ذلك لسبع بقين من المحرم سنه ١٠٨٧ ه .

 <sup>(</sup>١) جلبي أو شلبي كلمة تركية ، وكثيراً ما تكتب الجيم ذات الثلاث نقط شيناً بالعربية .

# مصطفى الكبير الاستنكويلي

قال ابن غلبون: نسبة لاستنكوي: جزيرة بها عدة قرى تجاه كارباغ لار. ومعناها البساتين السود ، وهي على ساحـــــل الأناضول.

وقد اعتذر مصطفى عن عدم قبول الولاية بدعوى أن البلا لها وال (١) فلم يقبل الجند منه ، فقبل على شروط ذكرها ابن غلبون ، ومن ضمنها: أن يتصرف في مفسدي الجند من غير مشورة أحد ، فوافقوه على ذلك . فقتل منهم كثيراً ونفى أكثر .

ويقول عنه النائب: (وكان ذا شجاعة وغلظة في أحكامه ، وشدة على من يخالفه . وكان متتبعاً لأهــل الشر والفساد حتى أبادهم) .

واستمر والياً سنة وخمسة أيام إلى أن مات بالطاعون في غرة صفر ١٠٨٨ ه. ومن النادر أن يموت وال في طرابلس بغير القتل. إما بالانتحار أو بيد غيره.

<sup>(</sup>١) يقصد ابراهيم جلبي الذي افتخبه الجند الذين كانوا في المدينة .

# عثان وكيل الخرج(١)

يقول عنه النائب: (حسن الخلق ؛ لين العريكة ) فانتخبه الجند والياً. وكان كبير السن. ولم يحصل في أيامه ما يكدر الأمن. واستمر والياً سنة وشهراً. وتوفي آخر ربيع الأول سنة ١٠٨٩ ه. وهو من الولاة القلة الذين ماتوا بغير القتل.

<sup>(</sup>١) وكل اليه تفريق عيش الجنــد المفروض لهم . وكان علجــــاً لأحــد الجزائريين .

#### آق محمد الحداد

آق: معناه الأبيض. بايعه الجند بالولاية بعد موت عثان وكيل الخرج. وكان الحداد سيّىء الخلق ، راكبا هواه ، حباراً ، سيىء المنطق ، فاتفق بعض امراء الجند على قتله. ودبروا له حيلة لتنفيذ ما بيتوا ، ودعوه للاجتاع به . وقبل وصوله الى محل الاجتاع نبهه بعض الجند فرجع الى القلعاة . وقد وشى اليه بثانية من الطرابلسيين فقبض عليهم ، فبعضهم قطع بده ورجليه ، وبعضهم قطع بده ورجله من خلاف .

وأطلق يده في ظلم النماس ، وسلب أموالهم ، وعاثت في أيامه الجنود . وسرت الفوضى في جميع البلاد . وسمع مصطفى جلبي – الوالي الأسبق – الذي كان منفياً بجربة ، فاتصل بالبادية ، ولحق بجبل نفوسه ، فالنف عليه المحاميد وأعلنوا الثورة على آق محمد ، واختل الأمن في جميع البلاد .

وثار أهل غريان ، وكان قائدهم ( مراد الارنؤوطي ) (١) .

<sup>(</sup>١) في ابن غلبون (مراد المالطي) .

فجمع جماعة من الخيـــل وذهب الى طرابلس. وقد صادف مجيئهم مــــلالاً من الجند فهالت نفوسهم مع مراد ، ووثبوا على الحداد فقتلوه يوم ٢٨ من شعبان سنة ١٠٩٠ هـ، ومدة ولايتـــه سنة وستة أشهر.

# حسين أباظة (١)

وبعد أن قتل الجنود آق محمد الحداد عينوا حسين أباظة لثلاث بقين من شعبان سنة ١٠٩٠ ه وقبل توليه الولاية كان قائداً في الجيش . ويقول عنه النائب : إنه كان عاجز الرأي واهي العزيمة. وأسند قيادة الجيش الى مراد الأرنؤوطي . وكان مراد هذا يمل الى الاستبداد ، طموحاً الى الرياسة .

وفي سنة ١٠٩٣ ه امتنع النجيب بن محمد بن جهيم حاكم فزان عن دفع الخراج ، فذهب اليه مراد الأرنؤوطي في جيش، والتقى الفريقان بمكان يقال له دليم (٢) فكانت الهزية على النجيب وقتل في هذه المعركة واحتل مراد مرزكا . ولما رجع الى المدينة اتفق مع الجند على خلع حسين أباظة ، وأعلموه برأيهم فاستسلم، وقبضوا عليه ونفوه الى جربة . وكان ذلك في منتصف جمادى الآخرة سنة ١٠٩٤ ه وبقي في الحكم ثلاث سنين وتسعة أشهر ، وخمسة عشر يوما .

<sup>(</sup>١) في ابن غلبون : حسن عبازة .

<sup>(</sup>٢) قرية بينها وبين مرزك نحو خمس ساعات .

# ُیلُك محمود <sup>(۱)</sup>

وبعد أن نفى الجنود حسين أباظة الى جربة عينوا يلك محود والياً عليهم . ولم يبق والياً إلا يومين ثم عزلوه.. و (يلك) كلمة تركية ومعناها ( مجرى الماء ) .

وهكذا يستبد الترك بطرابلس وتبلغ بهم الفوضى أن الوالي لا يبقى إلا يومين ولا يرجعون فيشيء من تصرفاتهم الى حكومة الاستانة ، في الوقت الذي يسترون فيه فوضاهم هذه بانتائهم الى الدولة العثانية ، وهي تغط في نومها لا تدري ما يجري وراء حدود الآستانة .

<sup>(</sup>١) هذا الوالي لم يذكره النائب.

## على الجزائري

أصله روميلتي، ونسبالى الجزائر لترتبه في جندها. وسماه النائب ( عبد الله الروميلتي ) وكانت مبايعته لثلاث عشرة بقين من جمادى الآخرة سنة ١٠٩٤ ه . وكان ضعيف الإرادة ، وترك الامور لمراد الأرنؤوطي يتصرف فيها كيف يشاء كما فعل مع من قبله .

وفي يوم الاثنين السادس من رجب سنة ١٠٩٥ ه هجم عليه مراد الأرنؤوطي وأعوانه ، وعزلوه ونفوه الى بلاد الترك .

## عبدالله الأزميرلي

عيّنه الجند بعد أن عزلوا عليّاً الجزائري ، وكان ذلك في السادس من رجب سنة ١٠٩٥ ه وكان ضعيف الارادة ، خائر العزيمة . واستبد به مراد الأرنؤوطي كما استبد بمن قبله .

والذي يمن النظر في أحوال طرابلس مند عشر سنوات مضت تقريباً يرى كيف كان الترك منهمكين في سلب الأموال، وتزاحمهم على الولاية، وقتل بعضهم بعضاً، فقلت حاميتها، وانقسم الجيش على نفسه فرقاً وأحزاباً، وخلت الحصون من ممدات الدفاع وانتشرت الفوضى، وسئم الناس الحياة في ظل هذا الحكم الفاسد، فكثرت الثورات، طلباً للمدالة التي هي أساس طمأنينة الناس على أموالهم وأرواحهم.

ولا ننسى – دائمًا – تربص الاوروبيين بالبلاد الشرقية ، وانتهاز الفرص لاحتلالها ، والاستيلاء على خيراتهـــا وإضعاف أهلهـــا .

وقد رأى الإسبان – في الفوضى الضاربة أطنابها في طرابلس –

فرصة لاحتلالها ، فأرسلوا أسطولهم في أواخر جمادى الآخرة سنة ١٠٩٦ ه الى طرابلس لاحتلالها . ورموها بالمدافع ، ولم يجدوا مقاومة لضعف الحامية براً وبجراً .

واستولى الخوف على السكان ، وذهب الأعيان الى الوالي – عبد الله الازميرلي – لبحث الأمر والوصول الى حل سلمي حيث أن البلاد عاجزة عن الدفاع . واستقر رأي الأكثرية على فرض غرامة حربية على السكان يدفعونها للاسبان ، ووافق الإسبان على ذلك ، ودفع الطرابلسيون الغرامة ، فأخذها الإسبان ورحلوا ولم يحتلوا البلد .

وذكر ابن غلبون شروطاً أخرى غير الفرامة الحربية ، لا تتفق – في نظري – مع تصريح النائب بأخذهم الفرامـــة الحربية ورحيلهم عن البلد .

وبما يلفت النظر ان النائب وابن غلبون الذين ذكرا قصة هجوم الاسبان على طرابلس لم يذكرا موقف الحكومة العثانية بالآستانة من هذه الحادثة ، مما يدل دلالة واضحة على إهمال الحكومة العثانية شأن طرابلس، وترك أمرها لأولئك الأفتاقين الذين كانت ترسلهم اليها يتصرفون فيها كا تسول لهم نفوسهم الشريرة ، ولا يخافون رقيبا .

وما زال مراد الارنؤوطي يسعى لعزل عبد الله الازميرلي حتى ألسّب عليه الجند، وقبضوا عليه لست بقين من ربيعالأول

سنة ١٠٩٨ ه وحبسوه وقتلوا عامة أصحابه بعد أن قضى فى الولاية عامين وتسعة أشهر إلا تسعة عشر يومـــا على رواية ابن غلبون . ويقول النائب : لسنتين وتسعة أشهر وعشرة أيام من ولايته .

#### ابراهيم الترزي

الترزي هو الخياط الذي يخيط الملابس.

ولاً ه الجند في اليوم الذي عزلوا فيه عبدالله الازميرلي وهو ٢٤ من صفر سنة ١٠٩٨ ه. وفي مقدمة من وافقوا على ولايته مراد الارنؤوطي .

وكان الترزي - كما يقول عنه النائب - شجاعاً حازماً .. وكان في مقدمة أعماله القضاء على مراد الارنؤوطي ، لأنه كان - دائماً - السبب المباشر في ثورة الجند على الولاة الذين قبله ، وعزلهم أو قتلهم (١) . وكان مراد يسكن المنشية . فجهز له الترزي جيشاً وانضم الى هذا الجيش المحاميد ، لأن مراداً كان حاربهم وقتل منهم كثيراً ، والتقوا بمراد ومن معه في مكان يقال له (عرقوب تاجورة ) ، وكانت الدائرة على مراد ، وقتل يقال له (عرقوب تاجورة ) ، وكانت الدائرة على مراد ، وقتل

 <sup>(</sup>١) يتضع هذا القارى، من مراجعة تراجم الولاة السابقين وطول مدته
 في الجندية . وقد جاء ذكره في الثورة على الحداد سنة ١٠٩٠ ه .

هو وكثير من أصحابه ، وأكل بعض الجند من لحمه تمثيلًا به لما لاقوا منه من سوء المعاملة .

وبقي الترزي في الولاية – بعد قتل مراد – سبعة أشهر . . وفي أواخر ذي الحجة سنة ١٠٩٨ ه ثار عليه الجند بقيادة حسين كلايجي وخلعوه وعينوا بعده شائب العين .

## محمد الامام

هو شائب العين المنسوب اليه المسجد المشهور بسوق الترك.. ولقب بشائب المين لأنه كان في إحدى عينيه شعرات بيض .. ولا و الجند يوم أن عزلوا ابراهيم الترزي في أواخر ذي الحجمة سنة ١٠٩٨ ه.

ويقول عنه النائب: (كان خيراً تقيّاً ، نزيه النفس واسع الصدر ، ذا رأي وحزم وروية ، ووجه أنظـــاره الى تحصين القلاع والأساطيل الحربية ) وقد جاءه أمر التعيين بالولاية من السلطان محمد الرابع ، فازداد مركزه قوة وثباتاً .

ولم يسلم من منافسة الأتراك والتربص بـ . وفي العشرين من المحرم سنة ١٠١٨ه جهز خمسة أساطيل للفزو، وأسند رياستها الى بعض الذين كانوا يناوئونه . فغنموا سفينة مملوءة ملحاً . ولما عادوا الى الثغر أمر بالقبض عليهم وقتلهم . فقتلوا بالجزيرة التي كانت بالمرسى قبل الاحتلال الايطالي (١) .

<sup>(</sup>١) جزيرة صغيرة كانت بالموسى . ولما أصلح الطليان المرسى أدخاوها فيه ولم يبق لها أثر .

وفي سنة ١١٠٢ هـ نقض الصلح الذي أبرمه عبدالله الأزميرلي مع إسبانيا . فأرسلت إسبانيا أسطولاً في آخر رمضان من هذه السنة لاحتلال طرابلس، وضربوها بالمدافع، ولم يفوزوا بطائل، وقد أبدى محمد الامام نشاطاً كبيراً في الدفاع حتى رجعوا خائبين .

ولم تخل أيامه من ثورات : ففي سنة ١١٠٦ هـ ثار النـــاصر حاكم فزان وجاهر بالعصيان؛ فأرسل اليه جيشاً وأخضعـــــه . وبقيت ثورة فزان في مد وجزر الى سنة ١١٠٨ هـ .

وفي هذه السنة ثار منصور بن خليفة الترهوني (سوق الذيب) والتقى بجيش الترك في أم اللَّجَف فهـزم الترك . وبقي يتقلب بين سرت وبرقة ، وانتهى به الأمر الى أن قتل سنـة ١١٠٩ هعلى يد عبدالله بن عبد النبي الصنهاجي .

وفي يوم الاربعاء لإحدى عشرة خلون من ذي الحجة سنة الماله على أن يخرج من طرابلس ، وذهب الى الآستانة . وكانت مدة ولايته ١٤ سنة و١١ يوماً . فذهب الى بلاد الترك ، وبقي هناك الى أن تولى صهره خليل قازداغلي ولاية طرابلس سنة ١١١٤ ه فجاء به الى طرابلس هو وأهله في أول المحرم سنة ١١١٥ ه وبقي بها الى أن توفي ودفن بالتربة المخصوصة به التي بلصق الجامع .

ويقول عنه ابن غلبون : (كان حليمًا حسن السيرة ، لم ُيرَ

مستعملاً لحرير ولا ذهب . وكان ملازماً للخمس في الجماعية ، ويؤم الناس اذا غاب من عينه للإمامة . كثير التوقير للعاماء ) وذكر أوصافاً كثيرة أخرى تدل على ميا كان يتصف به من الأخلاق الفاضلة. ويكفيه أنه بنى جامعه من مفروضه في الغنائم.

### عثمان القهوجي

ويقال له الدرغوتلي . ويقول عنه ابن غلبون : (كان يطبخ القهوة بسوق الترك ) ويقول عنه النائب : (كان فظاً ذا جفاء وغلظة ، عاجزاً عن القيام بأعباء الولاية ) بايعه الجند في الليلة التي خلموا فيها محمد الإمام .

وقبله كان الترزي ، وهو خياط ، وغيرهما كثير من محترفي المهن التي لا تتفق مع عظمة المناصب الكبيرة .

وهذا العهد المظلم الذي يتولى فيه الخياط وبائع القهوة منصب الولاية ، والذي عاشت فيه طرابلس نحو ٣٦٠ سنة – هذا العهد المظلم هو الذي أثر على طرابلس ثقافياً واقتصادياً ، وسياسياً ، وهو الذي قعد بها عن اللحاق بجارتيها مصر وتونس . وجاء الاحتلال الايطالي في اكتوبر سنة ١٩١١م وهي في أسوأ حال يعيش فيها عربي محكوم ، فزادت الحال سوءاً على سوء .

وبقي القهوجي والياً على طرابلس ثلاثـــة أشهر ، وخمسة وعشرين يوماً (١) . وفي غرة ربيع الأول سنة ١١١٣ هـ ثار به الجند وعزلوه .

<sup>(</sup>١) في النائب (عشرين يوماً ) .

## مصطفى غاليبولي

بايعه الجند أول يوم من ربيع الأول سنة ١١١٣ هـ منسوب الى غاليبول : مدينة على ساحل البحر الأسود ...

ويقول عنه النائب: ( وكان سيء الخلق شديد الوطأة ، فبسط في الناس الجور ، وسامهم الخسف ، واشتد على الناس عسفه ) فثار عليه أهل غربان في رجب سنة ١١١٣ ه فذهب اليهم بجيش ونزل وادي السهارة .

وكان خليل قاره داغلي صهر محمد الامام ذهب الى تونس لما عزل صهره ، ثم لحق ببلاد الترك واجتمع بصهره محمد الامسام فجهز أسطولاً وقدم به الى سرت ، في أيام مصطفى غاليبولي ، ونزل على الزعفران – مكان بسرت – وتلقاه عبد الله بن حمود الجبالي ( أبو طرطور ) لمعرفة قديسة بينها . وصادف قدومه سآمة الناس من حكم مصطفى غاليبولي . وأيضاً فإن مصطفى كان مشغولاً بحرب غريان ، فانضم الناس الى خليل ، وتهيأوا للثورة على مصطفى غاليبولي .

وسار خليل في جموعه الى طرابلس ، وبلغ الخبر مصطفى ، فنهض للقاء خليل . ولما وصل وادي السهارة في طريقه الى ملاقاة خليل ، علم أن خليلاً أغز في السير على طريق الساحل ، والتقى ببعض أعوان مصطفى في تاجورة فتغلب عليه موصل الى المدينة . وكان بها مصطفى ( شوكلار ) وكيل الوالي ، فسلمها لخليل لصداقة كانت بينها . وانتقض الجند على مصطفى غاليبولي وقبضوا عليه وسلموه لخليل ، فأرسله الى تاورغة ، وأوعز بقتله الى الحاكم فيها محمد بن علاق التاورغي فقتله . وكان ذلك في ربيم الآخر سنة ١١١٤ .

## خليل قازداغلي

وسماه النائب (خليل القاره طاغلي). استولى على الحكم في طرابلس في ربيع الآخر سنة ١١١٤ ه بعد قتل مصطفى غاليبولي ، ولم يمانع أحد في ولايته ؛ لأن الناس سئموا حكم من قبله . وكان عزيز النفس ، عالي الهمة شجاعاً . وأتاه أمر التعيين بالولاية من السلطان مصطفى الثاني فتقوسى مركزه وقويت هيبته ، وبذل جهداً كبيراً لإقناع الناس بالنزام الهدوء واحترام أوامر الحكومة . وأظهر لهم من العدالة وحسن النية ما جعلهم يركنون لصدق نواياه .

وفي سنة ١١١٦ ه غزا الشريف حاكم تونس طرابلس فرده عثمان خائمًا يجر أذيال الهزيمة .

ويقول عنه ابن غلبون : ( وكان ذا نخوة ، لم يؤثر عنه شرب مسكر · ولم تثبت عليه خيانة قط . قوي العزم . محباً لأهل العلم . وإذا كتب توقيعاً على شيء لا يمكن الرجوع فيه . وكان وفي العهد لا ينقض ما أبرم ولو عليه فيه مضرة . وكان يقول : ألقى الله بكل ذنب ولا ألقاه منشوراً لي لواء الغدر ) . ويقول

عنه: (انه أول من اتخذ الحجيَّاب من ملوك (١) طرابلس ، وأول من لبس الحرير والذهب ، وأكثر الماليك من الروم. ونحافي ذلك منحى ملوك تونس . . وكان مروانياً في إرخاء عنان عبيده وظلم حاشيته ) .

وفي سنة ١١٢١ ه ثار عبدالله بن عبد الذي ، فذهب اليه خليل - أواسط شعبان - في جيش ، ولما بلغ مزده لحقه الخبر أن الجند بطرابلس خلعوا بيعته بزعامة ابراهيم ألسَيْلي - وانتهى الأمر بخليل - بعد حروب كثيرة - الى أن هرب الى مصر ، ومنها الى الآستانة في خبر طويل ذكره ابن غلبون .

ويقول عنه ابن غلبون: (وما درى أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) وهذه شهادة من ابن غلبون تدل على أنـــه أصيب بحمى الترك، وهي نزوعهم دائمًا الى الظلم والاستبداد، على الرغم مما ذكروا له من صفات تبدو أنها حميدة.

وكان بمض ولاة الترك في طرابلس يتكلف - في بادى، أمره - صفات حميدة خداعاً للناس ليستجلب رضاهم من هـذا الطريق، حتى اذا ما واتتهم الفرصة قلبوا للناس ظهر المجنو ظهروا بصفاتهم الحقيقية ، وهي الاستبداد بالناس والجور في الحكم.

<sup>(</sup>١) عبر ابن غلبون بكلمة ملوك .

# ابراهيم الأركلي ألَيْلي (١)

استولى على البلد في غيبة خليل؛ وبايعه الجند وعزلوا خليلاً. وكان ذلك حوالي شعبان سنة ١١٢١ ه اكتوبر ١٠٧٩ م وأوقع ابراهيم بأنصار خليل قتلاً ونفياً .

وكان قار محمد الأناضولي بمن نفام ابراهيم الى المغرب ، فتمكن من الرجوع عن طريق البادية ، واجتمع عليه الأعراب. وأتوا غريان وأعلنوا خلم بيعة ابراهيم ، ووصلوا الى تاجورة فالتقوا بجيش ابراهيم بقيادة محمد الجن<sup>(۲)</sup>، في أواخر رجب سنة المنادة عمد الجن<sup>(۲)</sup>، في أواخر رجب سنة أنصاره الى ناحية الجبل .

وفي الخسامس عشر من رمضان سنة ١١٢٢ ه ١٧١٠ م ثار الجند بقيادة محمد الجن على ابراهيم الأركلي وحاصروه بقصر الحكومة وقبضوا عليسه ونفوه الى الاسكندرية . ومدة ولايته سنة وشهر ونصف .

<sup>(</sup>١) نسبة الى لأليل : بلد من بلاد الأناضول .

<sup>(</sup>٢) لقب بالجن لقسوته على الناس .

#### اسماعيل خوجه

كان إماماً يصلي بالناس في جامع الخروبة ، وكان الناس يرغبون في ولاية محمد الجن ، ولكنه رفض ، وأشار على الناس بانتخاب إسماعيل خوجه فانتخبوه ، وباشر عمله أول شوال سنة ١١٢٣ ه نوفمبر سنة ١٧١٠ م وطغى عليه نفوذ محمد الجن ، ولم يبق له من الولاية إلا الإسم .

ويقول ابن غلبون : ( واشتغل أول أمره بنفي طغاة الترك وقتلهم حتى أبادهم جميعاً إلا القليل منهم وزال الملك من أيديهم ، وتولاه الكول اوغلية ) .

وأنف الجند من استبداد محمسد الجن بالأمر ، فثاروا على اسماعيل الخوجه وقبضوا عليه في آخر ليلة من ذي القعدة سنة ١٩٢٢ هـ ومدة ولايته شهران .

وحسب تعبير ابن غلبون أن إسماعيل الخوجة آخر وال تركي في طرابلس . وبعده تولسّى ولايتها الكول اوغلية (الكوارغلية) وأولهم الحاج رجب .

### الحاج رجب

هكذا سماه ابن غلبون . وسماه النائب : ( الحاج مصطفى طاي ) واتفقا في ذكر الحوادث واسم الوالي الذي بعده . . وقد غدر به ( أبو 'مويس ) – كاتب الديوان – فقتله في العشر الأخير من جمادى الاولى سنة ١١٢٣ ه .

### محمود أبو أميس (١)

بايعه الناس على مضض بعد أن قتل الحاج رجب ، لأنهم كانوا غير راضين عن فعلته .

ويقول عنه النائب: (كان طائش الحلم ، لسانه سلم موادع، وقلبه حرب منازع ، وأظهر من حسن الحلق ولين العريكة ما استمال به قلوب الجند حتى انتخبوه . ولما نال قصده أسرع الى النكوص ، وأقبل على التعدي ، وأظهر من الجفاء والفلظة ما لم يظن به ) .

وأراد أن يبطش بأحمد القره مانلي – وكان من أعيان الجند – فأرسله الى غريان ، وأوعز الى العامل فيها بقتله . وقد فطن أحمد القره مانلي لهذه المكيدة ، فرجع الى المدينة في الشاني من جمادى الآخرة سنة ١١٢٣ ه يونيه سنة ١٧١١ م واجتمع بأهل الديوان فعقدوا مجلساً واتفقوا فيه على خلع أبي اميس وولاية أحمد القره مانلي .

<sup>(</sup>۱) هكذا ينطق بـ الناس ويكتبونه . وأصله (أبو مويس) على تصغير الموسى .

وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمادىالآخرة سنة ١١٢٣هـ قبضوا على محمود أبي اميس وخلعوه عن الحكم بعد خمسة عشر يوماً من ولايته .

وبخلع أبي اميس انتهى العمد التركي الأول ، وابتدأ بعده عهد القرمانلية .

ابتدأ العهد العثاني الأول بمراد أغـــا في شعبان سنة ٨٥٨ ه وانتهى بمحمود أبي اميس في جمــــادى الآخرة سنة ١١٢٣ ه. ودام ٢٦٥ سنة مائتين وخمسة وستين سنة .

وابتدأ عهد القرءمانلية ، وأوله أحمد القرءمانلي .

# العَهُدالتَّرَه مَانَلِي

## أحمد القره ما نلي (١)

بويسع بالولاية يوم الثلاثاء الحادي عشر من جمسادى الآخرة سنة ١١٢٣ م . وحاول أبو امّيس أن يظهر بظهر المعارض . ولكنه فشل فشنق نفسه في اليوم الثاني من ولاية أحمد باشا وانتهى أمره .

ويقول عنه النائب: ( اتخذ جمعية علمية لحسم النوازل والمحاكمات الشرعية وكان ليّن العريكة يُؤثِر العدل والانصاف) وجاءه التقليد بأمر الولاية من السلطان أحمد الثالث.

ويقول عنه ابن غلبون : ( وهو الذي أسس قوانين الدولة ، وأحيا رسومًا دائرة من قواعدها ) .

ولما تم له الأمر ، واستولى على الحكم عمل مأدبة كبيرة في بيته الريفي بقرب الهاني ، ودعا اليها عدداً كبيراً من الضباط

<sup>(</sup>١) اسرة القرهماذلي: اسرة تركية من آسيا الصغرى.

الأتراك من الذين يخاف أرف يكيدوا له ، فقتلهم ، وكانوا نحو ثلاثمائة .

وكان عهده أحسن عهود الاسرة القرهمانلية في طرابلس بل وأحسن العهد التركي كله. ويطول بنا الكلام لو تتبعنا كل أعماله التي يستحق عليها الشكر . وقضى على كثير من الثورات .

وفي آخر أيامه أفلت منه زمام الأمر ولم يمكنه تلافيه ، فرأى في الانتحار راحة خيراً مما هو فيه ، وفي اليوم الرابع من نوفمبر سنة ١١٥٥ م الموافق ١٦ من شوال سنة ١١٥٧ ه أفرغ مسدسه في بطنه فهات منتحراً وله من العمر ٥٩ سنسة ودفن في مقبرة جامعه المشهور بجامع أحمد باشا وبقي في ولاية طرابلس سنة ونصفاً .

والى هنا انتهى ما ذكره الاستاذ ابن غلبون من ولاةطرابلس رحمه الله وشكراً له .

#### محمد القره مانلي

هو ابن أحمد باشا القردمانلي . أسندت اليه الولاية يوم وفاة والده . ويقول عنب النائب : ( ولم تظهر في أيامه مناقشات داخلية ، بما مهد له والده) وتوفي في شوال سنة ١١٦٧ ه. ويقول عنه رودلف ميكاكي : ( وفي أيامه كثرت الثورات . وفي آخر أيامه اعتلت صحته بسبب ادمانه شرب الخر فاضطربت حياته ، وتوفي يوم ٢٤ من يوليو سنة ١٧٥٤ م وله من العمره ٤ سنة ، ودفن الى جانب والده بمقبرة جامع أحمد باشا ) .

### علي القره مانلي

هو ابن محمد القرممانلي . تولى بعد وفساة أبيه في شوال سنة ١١٦٧ هـ – يوليه سنة ١٧٥٤ م وعمره ٥٣ سنة .

ويقول عنه النائب: ( وفي آخر ولايته ساءت حالتــه ، وأهمـــل التنسيقات العسكرية ، وانحلت عرى الايالة ، وصار السلب والنهب بالسبئل والأسواق ) .

ويقول عنه روداف ميكاكي : ( وقد استسلم لليكهرية ( الانكشارية ) فسلبوه الارادة ، وصاروا يحكون البلد باسمه وليس له من الأمر شيء ، وفي أيامه سنة ١٧٦٧ أصيبت البلاد بقحط شديد ، وهاجر كثير من الناس الى تونس ومصر . وفي عهده سنة ١٧٨٥ م أصيبت طرابلس بطاعون انتشر في جميسع القطر ، ومات من سكان المدينة وحدها سبعة وعشرون ألف شخص . وكان عهده عهد قلاقل . ولم يكن لديه من القوة ما يؤهله للصعود أمامها .

واضطر الطرابلسيون الى الإستنجاد بحكومـــة الآستانة ، فأرسلت اليهم نجدة في ٢٩ من يوليـــــــة سنة ١٧٩٣ م – ذي الحجة ١٢٠٧ هـ .

### علي برغل

ويفهم من كلام النائب أن على برغل كان على رأس النجدة التي أرسلتها حكومة الآستانة ، وليتها لم تفعل ، ولو قدر الإجرام أن يتجسم لكان هو علي برغل .

وأصل علي برغل من عساكر الجزائر ، وكان غنياً مفرطاً في الغنى. ذهب الى الآستانة بأمواله الطائلة ، وكان ينشد الرياسة ، فتوسط لدى حكومة الآستانة ، وشرح لها حال طرابلس وما فيها من الفوضى والفقر ، فقبُل رجاؤه ، وجاء على رأس النجدة التي أرسلتها حكومة الآستانة الى طرابلس لتنقذها من البلاء الذي حل بها في عهد على القرمانلي . ولكن اتضح أن الامر : كالمستجير من الرمضاء بالنار .

ولما وصل طرابلس هرب على القرمانلي الى تونس ومعه بعض حاشبته وترك البلاد لعلى برغل فاستولى عليها ، وأرهق الناس بالضرائب، وكان قاسياً في حكه. وحد تنه نفسه باحتلال تونس ولكنه لم ينجح .

ويقول عنه رودلف ميكاكي : ( ودام حكمه نحواً من سنة

وخمسة أشهر . وكان قاسياً في حكمه . وفي ليلة الناسع عشر من يناير سنه ١٧٩٥ م ذبح مـا عنده من الرهائن والأسرى ، وحمل ما اغتصب من أموال في سفينتين وهرب الى مصر .

ويقول عنه الجبرتي: (أصله مـن مماليك محمد باشا حاكم الجزائر ... ولما استولى على طرابلس أباحها لمسكره ، ففملوا بهـا أفبح وأشنع من التمرلنكية (١) من النهب وهتك النساء والفسق والفجور . وسبى حريم متوليهـا وأخذهن أسرى . وفرض على أهل البلد وأخذ أموالهم ) .

وقد أراد على القره مانلي أن يرجع الى طرابلس ، وأعانه حاكم تونس على ذلك . ولما وصل الى طرابلس حاصرها . وأحس على برغل من نفسه أنه لا قدرة له على الدفاع ، قال الجبرتي : ( نزل الى المراكب بما جمعه من الأموال والذخائر ، وأخذ معه غلامين جميلين من أولاد الأعيان شبه رهائن وهرب الى الاسكندرية ، وحضر الى مصر ، ونزل ضيفاً عند مراد بك وأنزله في قصر بالجيزة .

وحج علي برغل في سنة ١٢٠٧ ه. ولما كان بالحجاز رآه الحجاج الطرابلسيون ومعه الفلامان فذهبوا الى أمسير الحج الشامي وعر فوه عنه وعن الفلامين ، وأنه يفعل بهما الفاحشة ، فأرسل معهم جماعة من أتباعه في حصة مهملة وكبسوا عليه على

<sup>(</sup>١) أنصار تيمورلك .

حين غفلة ، فوجدوه راقداً ومعه أحد الفلامين ، فسبه الطرابلسيون ولعنوه وقطعوا لحيته ، وضربوه بالسلاح وجرحوه جرحاً بالغا ، وأخذوا منه الغلامين وكادوا يقتلونه لولا جماعة أمير الحج .

وكان أبيض اللون ، عظيم اللحية والشوارب، قليل الكلام بالعربية ، يحب اللمو والخلاعة ) الى آخر كلام طويــــل ذكره الجبرتى اختصرنا منه هذه النبذة .

وهذا نوع من الحكام الأتراك الذين كانت ترمي بهم حكومة الآستانة الى طرابلس ليحكموا العرب المسلمين ، ويسعوا لرقي الملاد الاسلامية .

ولا يسعنا إلا أن نقول : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) .

### أحمد القره مانلي الثاني

هو ابن علي القره مانلي . تولى الحكم بعد هرب علي برغل الى مصر (١) ، ولكن الحكومة العثانية لم تعترف به حاكماً على طرابلس، ولم يكن له اهتام بشؤون الحكم. ويقول عنه ميكاكي: ( وكان سكتيراً منهمكاً في ملذاته . ولم يلبث أن عزله أخوه يوسف واستولى على الحكم . وعينه حاكماً على بني غازي ودرنة . وفي أثناء سفره الى بني غازي اضطرت العواصف الى جزيرة مالطة ، ومنها ذهب الى تونس ورفض المنصب ) وكان ذلك في شعبان سنة ١٢١٠ ه – فبراير ١٧٩٦م وبقي في الحكم سنة وشهرين .

<sup>(</sup>١) كان هروبه في رجب سنة ١٢٠٩ ه.

### يوسف القره مأنلي

هو ابن علي القره ماذلي ، وأخو أحمد الشاني . تولى الحكم في طرابلس سنة ١٢١١هـ ١٧٩٦م، وفي هذه السنة جاءه التقليد من السلطان سليم الثالث . وأبدى همة كبيرة في إصلاح ما أفسده من قبله حتى استعاد ثقة الناس به . واهتم بإعادة النظام ليشعر السكان بالطمأنينة التي فقدوها في عهد مَن قبله . وفي أيامه قوي الأسطول الطرابلسي وأصبح مرهوب الجاانب بين الأساطيل الأوربية . ويقول عنه ميكاكي : (وكانت له معاهدات واتفاقات تدل على مضاء إرادته وقوة عزيمته . وله سيرة يطول ذكر ما فيها من مغامرات وسداد رأي ) .

وفي أيامه سنة ١٢١٧ هـ – ١٨٠٢ م غزت أمريكا طرابلس وضربتها بالمدافع ، ورجع أسطولها خائباً الى مالطة . وفي سنة ١٢١٨ ه ثار أهل غريان بزعامة الشيخ عبد الوافي . وفي سنة ١٢٢١ ه ثار أحمد سيف النصر ، وتعرض لبعض سفن الأجانب كانت بمرسى سرت .

ويقول عنه النائب : ( ان يوسف باشا لمــــا انتقل من طور

الشبيبة الى طور المشيب استهان بأهل الايالة، وحمَّلهم – بمقتضى ماكان له من إطلاق التصرف من مصاريف شهواته وألوان لذاته – أكثر من طاقتهم ، حتى آل الأمر الى فاقته وفاقتهم ، وباع من أسطولها الحربي ، وسكّ مدافعها النحاس فلوساً، وأرخى عنان التصرف لأبنائه وأصهاره ، وقسم الايالة بينهم : فأعطى ابنه علياً غريان ولمصطفى ( مصراته ) ولعمان ( الحنس ) ولعمر ( اورفلة ) ولإبراهيم ( زليتن ) ولمملوكه مصطفى ( درنه ) وأرسلوا العمال من طرفهم ، وساءت سيرتهم ، وعظم ظلمهم ، واتخذوا طرقاً للجباية وفق مصالحهم الذاتية ، وغير ذلك مما لمن عماله ، وأذن بزواله . . . وانهمك في اللذات ومعاشرة المضحكين والصفاعين وسماع الألحان ) .

ويقول عنه ميكاكي: (وفي عهده كثرت الثورات عليه ، فاضطرته كثرة الانفاق عليها الى الاقتراض من الأجانب ، والى فرض الضرائب على السكان فضجّوا من كثرتها. ووجد قنصل الانجليز وقنصل فرنسا سبيلا الى الدس ضده ، وتخلى عنه كثير من أنصاره ولم يجد سبيلا للخروج من هذا المأزق إلا التخلي عن الحكم. وفي يوم ١٢ من أغسطس سنة ١٨٣٢م – ربيع الآخر سنة ١٢٤٨ م وقرر تنازله عن الحكم لإبنه على ، وجعل ابنسه ابراهيم ولياً للعهد ) . وبقي في الحكم واحداً وعشرين عاماً .

والى هنا انتهى عهد يوسف القرهمانلي بما له ومــــا عليه .

وكان عهدداً مليثاً بالثورات ومعاكسة الأجانب انتهى بهـذه النهاية .

و في النائب كثير من هذه الخلائق التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الضعة والانهاك في الشهوات، وإهمال ما به قوام الحياة الخلقية، وما تفرضه على الرجل الشهامة وعزة النفس.

وقد يجد الانسان في بداية حكم يوسف القرهمانلي ما يفسح المجال للأمل في الإصلاح حتى إذا ما قارب النهاية من سيرتب وجد من الشناعات ما يبعث الحسرة ويفتح باب اليأس على مصراعيه ، ويرغمه على القول بأن عهد الترك هو السبب المباشر الذي قعد بطرابلس عن اللحاق بجارتيها مصر وتونس .

### علي القره مانلي الثاني

هو ابن يوسف القردمانلي ، تولى الحكم في طرابلس بتنازل من والده يوسف في أغسطس سنة ١٨٣٢ م ربيع الآخر سنة ١٢٤٨ م. وقد بذل جهداً كبيراً لاستتباب النظام ، ولكنه لم يوفق لأنه كار مكروها من الشعب لشدة قسوته وخصوصاً على الجند .

وتولى الحكم والثورة قائمـة من عبد الجليل سيف النصر ، وانضم اليه غومة المحمودي ، وعثمان الأدغم .

وفي غرة ربيع الآخر سنة ١٢٤٩ هـ – ١٨٣٣ م أتاه التعيين من قبل السلطان محمود الثاني ، ولكن الثوار أصروا على عدم الاعتراف بولايته . وكثرت في أيامه الثورات .

ويقول النائب : ( ودامت هذه الفتن والحروب الأهليـــة نحو العامين ) .

وفي أوائل المحرم سنة ١٢٥١ هـ-٢٦ مايو سنة ١٨٣٥م رسى أسطول عثماني على أطرابلس مؤلف من اثنتين وعشرين سفينــة يحمل نجيب باشا ومعه أمر السلطان بتوليته ولاية طرابلس. وفي اليوم الثامن والعشرين من مايو المذكور دعي علي القره مانلي الثاني الى الاسطول ، وبعد أن صعد الى سفينة القائد نجيب باشا أبلغه أنه معزول ، وأنه يجب أن يذهب الى القسطنطينية هو وأسرته ومن يريد أن يستصحبه معه . ونزل نجيب باشا وتسلم الولاية ، وقرىء على الناس أمر تعيينه .

ويقول النائب: ( وقتل محمد القرهمانلي نفسه . وفر" أخوه أحمد الى مالطه ، وأرسل على القرهمانلي الى الآستانة. وانقرض بيت آل القرهمانلي وتفرقوا أيدي سبأ ، وحصل المني (١) . والله يؤتي الملك من يشاء ، وينزعه ممن يشاء . ويمز من يشاء . ويذل من يشاء .

وهذه ثمرة التصرف بالشهوات ، وغض الطرف عن الغوائل والآفات . واستعمال الشدة في موضع المداراة ) اه .

ابتدأ العهد القرءمانلي بأحمد باشا القرءمانلي في جمادى الآخرة سنة سنة ١١٢٣ ه وانتهى بعلي القرءمانلي الثاني في أوائل المحرم سنة ١٢٥١ ه ودام ١٢٨ سنة . مائة وثمانية وعشرين سنة وابتدأ العهد العثماني الثاني ، وأوله نجيب باشا .

<sup>(</sup>١) تفيد هذه العبارة أن الناس كانوا يضيقون به ذرعاً ويتمنون زواله. وقد فرحوا لما انقضى عهد القردمانلية .

ملحوظة: تاريخ النائب ( المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب) طبع لأول مرة في الآستانة سنة ١٣١٧ ه ، وبترخيص من نظارة المعارف التركية رقم ( ٧٣٨) وأشرف على طبعه صاحب مطبعة تركية ، وفي بلاد تركية ، وعلى مرءاً ومسمع من الترك .

ولو كان ما فيه من الأخبار عن الترك التي نقلنا بعضها غير صحيحة ، أو في محل الشك ، لما كانت نظارة المعارف التركية ترخص في طبعه.. وما كنا نكره أن لو كان ما فيه من الأخبار عن الترك على غير هذا الوجه .. والعاقل من اتعظ بغيره .

#### نجس باشا

أول وال على طرابلس بعد عهد القره مانلية ورجوع تبعية طرابلس الى الآستانة رأساً . عينه السلطان محمود الثاني من الآستانة . وقدم طرابلس في المحرم سنة ١٢٥١ هـ – ١٨٣٥ م في اسطول كبير . واحتفل بمقدمه ، واستقبل في اسطوله . ويقول النائب : ( وحل ببيت الباشوات ) وأحضر القاضي والمفتي والمعلماء والأعيان وأعلن ولايته أمامهم . وفتحت أبواب المدينة لأنها كانت تحيط بها . وهدأت الثورة .

وكان في مقدمة عمله أن أرسل بقية الاسرة القرهمانلية الى الآستانة ، ولم يبتى منها إلا يوسف الذي طعن في السن وأبقى معه أولاده من النساء السودانيات .

وفي صفر -بعد شهر من ولايته - عقد مجلس صلح من أعيان البلاد وعلمائها ، بجامع طورغود باشا. وتم الصلح بين المتنازعين، وتعهدوا بدفع الضرائب للحكومة ، وهذا كل ما أسفر عنهـــه

الاجتماع . كما أُلـُّـفت لجنة لدى الحـــاكم الشرعي ( الشيخ أحمد التوغار ) للفصل في الدعاوى الشرعية .

وفي صفر سنة ١٢٥١هـمايو سنة ١٨٥٣ جاء الى نجيب باشا الشيخ غومه بن خليفة المحمودي في جماعة من رؤساء المحاميد وكانوا ثائرين على الحكم الفاسد الذي كان قبــــل نجيب باشا سواتفقوا معه على مسالمة الحكومة .

ولم يذكر لنا النائب ما دار بينهم من الحديث ، وما سبب ثورتهم ، وما سبب قدومهم اليه طائعين . وبجيء الشيخ غومة في هذه المشيخة المحترمة أكبر دليل على أنهم إنما ثاروا على الظلم والفساد الذي كان منتشراً ، بدليل أنهم لما أنسوا من نجيب باشا الركون الى السلم والهدوء جاءوا اليه من تلقاء أنفسهم ، وبدون أي تكليف لهم .

ولكن نجيب باشالم يتنازل عن تركيته وأبت عليه أن يقابل الرجولة بمثلها ، فأذن لرفاق الشيخ غومسة بالرجوع الى أهلهم ، وحبس الشيخ غومة . ويقول النائب : ( بإغراء بعض أرباب الغايات ) وبقي الشيخ غومة في الحبس حوالي أربعة أشهر ، الى أن أطلق سراحه أيام ( محمد رائف ) الوالي الذي جاء يمد نجيب باشا .

ولماكان الشيخ غومة طليقاً في باديته لم يقدر ولاة الترك أن

ينالوا منه . ولما حملته النخوة العربيسة على طلب السلم ، أبت العنجهية التركية إلا أن تظهر بمظهر القادر ، وحبسه نجيب باشا وهو ضف عنده .

ولم نطلع لنجيب باشا على أعمال تذكر . وحد تنه نفسه بأن يضرب سكة بدون إذن السلطان ، فعزل بسببها . وكانت مدة ولايته أربعة أشهر ونصفاً .

#### محمد رائف

عين والياً من الآستانية . ووصل الى طرابلس منتصف جمادى الأولى سنة ١٢٥١ هـ أغسطس سنة ١٨٥٣م وهو الذي أطلق غومة من سجن نجيب .

وكانت والدة محمد القره مانلي حفيد يوسف القره مــانلي ، وأخته بتاجورة ، فطلب مجيئهما الى طرابلس ، ويقول النائب : ( لأسباب سياسية ) فامتنعتا ، واستجارتا بأهـــل تاجورة ، فأجاروهما ، فهاجم تاجورة في أوائــل شوال سنــة ١٢٥١ ه ، فاستسامت ، وفرت والدة محمد القره مانلي الى مصراتة .

ورأت الآستانية أن الأمور في طرابلس غير مستقرة ، فأرسلت طاهر باشا في قوة بجرية كبيرة ، ووصل الى طرابلس في أوائل ربيع الأول سنة ١٢٥٢ هـ يونيه سنة ١٨٣٦ م.

وكتب الى جميع الجهات يطلب من الناس الخضوع وتقديم الطاعة له. وكان عثمان آغا الأدغم مستقلًا بمصراتة (١). وضرب

<sup>(</sup>١) استقل بمصراتة في أيام على القرممانلي الثاني.

موعداً للرد عليه . وانتهى الموعد ولم يجبه أحد .

وفي أواسط ذي القمدة — وبعد تسعة أشهر من انـــذاره – هجم على مصراتة براً ومجراً ، فلقيـــه عثمان الأدغم في جموع حاشدة ، فتغلب عليها وفر عثمان الأدغم الى ترهونــة ، ورجع طاهر باشا الى طرابلس . وبعد رجوعه بأيام غزا ترهونــة ، فأخضعها وقبض على عثمان آغا (١) الأدغم وابنه .

وفي أوائل ذي القمدة سنة ١٢٥٢ ه غزا غريان فلقيه غومة في جموعه ، وهنزم طاهر باشا وقتـل كثير من عسكره ، وغنم غومة مدفعاً وكثيراً من المهات الحربية . . كل هذه الحروب التي قام بها طاهر باشا أيام ولاية ( محمد رائف ) وفي أثنائها عزل محمد رائف وعينن بدله طاهر باشا .

<sup>(</sup>١) هي رتبة تركية فيها معنى الرئاسة .

#### طاهر باشا

أتاه التعيين والياً على طرابلس من قبل السلطان محمود الثاني في أواخر ذي القمدة ، أو في ذي الحجة سنة ١٢٥٢ هـ مارس سنة ١٨٣٦ م. واتفق مع الشيخ غومة وعينه مديراً على غريان، ورد الشيخ غومة المهات الحربية التي كان استولى عليها من طاهر ماشا.

وردُ الشيخ غومة تلك المهات الحربية دليلُ على أن حربه للترك كانت لطلب إصلاح الحكم الفاسد ، وإجراء العـــدالة ، واستقرار النظام والأمن .

وبقي طاهر باشا في الحكم الى المحرم سنة ١٢٥٣ ه ، ثم عزل وذهب الى الآستانة ، وأخذ معه عثمان الأدغم .

### حسن الجشمهلي

عين والياً على طرابلس من الآستانة ، وقدم اليها في أواخر المحرم سنة ١٢٥٣ م ، وجاء معه بعثمان الحرم سنة ١٢٥٣ م ، وكثيراً من الهدايا ، ليستممل قلوب الناس المه .

وأراد أن يظهر التسامح مع الطرابلسيين ، فمنح عبد الجليل سيف النصر حكم فزان ، كما منح غومة حكم الجبل ، على شرط أن تدفع فزان ضريبة سنوية قدرها خمسة وعشرون ألف قرش ويدفع الجبل ثمانية آلاف قرش . ووافق كل من غومة وسيف النصر على ذلك .

ولكن الوالي اعتبر هذه الضرائب ذات أثر رجعي، فطالب بها عن السنين المتقدمة على زمن الصلح بينسه وبين غومة وعبد الجليل ، فامتنما عن الدفع عن السنين المتقدمة ، وفسد الصلح الذي عقده معها الجشمهلي .

ويقول عنه النائب: وكان فاتر الهمة ، مقبلًا على لذاتـــه ، فسرت الفوضى في البلاد ، واستعد غومـــة وسيف النصر لحربه لأنه نقض صلحه معها . وتقلص نفوذه من الدواخل .

وبقي في الحكم الى جمادى الآخرة سنة ١٢٥٤ ه ثم عزل .

### على عشقر

عين من الآستانة والياً على طرابلس بعد حسن الجشمهلي . وقدم اليها في أواسط جمادى الآخرة سنة ١٢٥٤ هـ - ١٨٣٨ م. وأبدى نشاطاً في إصلاح ما أفسده غيره : فأصلح بعض القلاع، وأنشأ قصراً للحكومة بأرفلة ، ومركزاً حكومياً بأبي 'نجيم وسماه الآثار الجميدية .

وفي سنة ١٢٥٤ ه ثار عبد الجليسل سيف النصر ووصل الى زليتن، وساحل الأحامد، ومسلاتة، فأرسل اليه حسن البلعزي والتقى به بظاهر مسلاتة، ودامت الحرب بينهها ثماني ساعات. فانهزم عبد الجليل وترك أهله ومههاته وفر الى جهة فزان.

وفي هذه السنة ثار غومة فبعث اليه جيشاً والتقى بـــه في وادي الهكيرة . وانتصر غومة ، واستولى على منطقــــة الزاوية والعجيلات وزوارة .

وأدرك على عشقر – من الهزائم المتتالية على جنده – أن المواجهة لا توصله الى غرضه ، فالتجأ الى الحيلة والدس، وأرسل

بعض جواسيسه ليبثوا الفتنة ويسموا في التفرقة بين النساس ، وتحققت بعض أمنيته ، وسرى الشقاق بين أنصار غومة ، وعلم عشقر بذلك ، فأرسل الى غومة جيشاً والتقى بهم في الزاوية . وصارت معارك طاحنة في الحرشا . وفي سانية المقتلة حيث كان يُقتل أنصار عومة . وفي حبوش الخذراوي حيث بقيت – الى سنة ١٩٥٠ – آثار المدافعين على سطوح المنازل وشرفاتها . وانتهى وظهر الاختلال في صفوف غومة ، والتجأ الى الجبل . وانتهى الأمر بانتصار جيش الترك وبقي غومة في الجبل .

وفي سنة ١٢٥٧ ه أرسل علي عشقر جيشاً الى غريان ، فلقيه غومة في جموعه ، فانهزم غومة ، ورجع الى الجبل، وأسر من وجوه أصحابه نحو السبعين ، وأرسلوا الى طرابلس ثم قتلوا عن بكرة أبيهم . وكان بعضهم يوضع على ( الخسازوق ) حتى ينفذ من رأسه .

وفي سنة ١٢٥٨ ه أغار عبد الجليل سيف النصر على هون وود ان ، ووصل بعض جموعه الى سرت ، فأرسل اليه عشقر عامل مصراتية (حسن بك البلعزي) ودارت بينهم حرب انتهت بهزيمة عبد الجليل وقتل الكثير من وجوه رجاله ، ولجأ هو الى قارة سيف النصر ، فتبعه حسن البلعزي وحاصره فيها، ثم ظفر به وقتله هو وأخاه سيف النصر وبعث برأسيها الى طرابلس .

<sup>(</sup>١) يقال : ان أحمد المريض الأول ، ومصطفى الأدغم ، وأبا عائشة ، كانوا يكاتبون سيف النصر ويحرضونه على الثورة ، ويعدونه بالمساعدة وكانت هذه المكاتبات محفوظة في مخلاة سيف النصر .. وفي هذه المعركة وقعت المخلاة في يد النرك فوجدوا فيها هذه المكاتبات ، فقيضوا عليهم ، وقتال المريض والأدغم ... وأصبحت هذه المخلاة مثلاً في الشؤم ، فيقول الناس ( زي مخلة سيف النصر ) .

### الوزير محمد أمين باشا

عين محمد أمين من الآستانة والياً على طرابلس في يوليو سنة ١٨٤٢ م ، وقدم اليها في ستة من جمادى الآخرة سنة ١٢٥٨ ه . وعُني ببعض الاصلاحات ، وأنشأ بعض المرافق العامة .

ويقول عنه النائب: (أجرى التنظيات الخيرية، ورتب القضاءات والمديريات واللواءات، وأسس المجالس والأقلام، وعدال أوان الجباية وأجرى نظاما تذاكر المرور، وأنشأ المستشفى العسكري بالمنشية) واستقدم الشيخ غومة بأمان منه بواسطة مصطفى قورجي، وأكرم وفادته، وعيانه عضواً عجلس الإدارة، ومن يومشذ استوطن الشبخ غومة طرابلس بأهله.

وقد حصل خلاف بين الشيخ غومة واللواء أحمـــد باشا في بعض الآراء ، فقبض على غومة ونفاه الى الآستانة سنة ١٢٥٩ هـ ١٨٤٢ م ، وبقي في منفاه اثنتي عشرة سنة، ثم هرب ورجع الى طرابلس سنــة ١٢٧١ هـ – ١٨٥٤ م في زمن حكم الوالي مصطفى نوري .

ولِمَ لا يكون غومة حراً في إبداء رأيه وهو يتمتع بحصانة الأمان الذي أعطاه له والي طرابلس. ولو علم الشيخ غومة أن الخلاف في الرأي .. إن صح أن هناك خلافاً في الرأي - يكون مدعاة لنقض الأمان ، لما انخدع بهذا الأمان ، ولبقي حراً حيث يكنه التعبير عن رأيه بلسانه ، وبندقيته إن اقتضى الأمر ذلك. وهذه هي المرة الثانية التي ينقض الترك فيها عهودهم مع الشيخ غومة .

#### \* شِنشْنِنَة " أعرفُها من أخْنزَم ِ \*

وفي صفر سنة ١٢٥٩ه علم أنصار غومة بالقبض عليه فثارت قبيلة المحاسيد ومن يناصرها من أتباع غومـة . وهاجمهم الجيش التركي في كـَلـَلــَة ، وتغلب على الثورة فأسكتها.

وفي سنة ١٢٦١ ه ثار مدير كــَلــَلــّة ولم ينجح .

وقد اتسع نفوذ أحمد باشا ، فأوجس منه الوالي (محمد أمين) خيفة فوشى به الى حكومة الآستانة ، فاستدعي اليها ، ثم عزل محمد أمين في ربيع الآخر تقريباً سنة ١٢٦٣ هـ مارس سنسة ١٨٤٧ م وسافر الى الآستانة في الباخرة التي جاء بها محمد راغب.

#### محمد راغب باشا

عين والياً على طرابلس من الآستانة ، وقدم اليها في أوائل جمادى الأولى سنة ١٣٦٣ هـ ويقول عنه النائب: ( إنه أول وال قدم بعياله ) .

ويظهر أن الولاة ماكانوا يطمئنون الى البقاء في طرابلس لما يعلمونه عنها من الفوضى واختلال النظام ، لذلك كانوا يأتون بأشخاصهم ، فإذا نجحوا في إصلاح البلد – وهو مسالم يحصل قط – فكسروا في استقدام من وراءهم من النساء والأطفال . وإن كانت الثانية رجعوا ولسان حالهم يقول :

على سلامنة ِ الغييَّابِ ۚ إليَّ روَّحوا بَاطَـُو َالسَّهُمُ ۗ

وفي هذه السنة توجه متصرف لواء الجبل (١) الى غريان للإشراف على العمل. ولما وصل كلكتة بيتوه وقتلوه غيلة وأرسل اليهم الوالي جيشاً فانتقم منهم وبقي في الولاية سنة وغانمة أشهر.

<sup>(</sup>١) يقول (كاكيا ) اسمه (قاسم ) .

#### أحمد عزّت باشا

عيّن والياً على طرابلس . وقدم اليها في الخامس من المحرم سنة ١٢٦٥ هـ - ١٨٤٨ م. وبقي في الولاية حوالي أربع سنوات ثم عزل .

وفي أيامه سنة ١٨٥٠ م أصيبت البلاد بوباء الكوليرا ، فهات خلق كثير ، وهرب كثير من النـــاس الى مالطة وتونس . ولم يكن في عهده ما يستحق الذكر .

#### مصطفى نوري باشا

قدم والياً على طرابلس غرة ذي الحجة سنة ١٢٦٨ هـ ١٢٦ من سبتمبر سنة ١٨٥٢ م . وقد علم أن بالساحل والمنشية أناساً مشاغبين فقبض على نحو خمسة عشر رجلًا منهم وأبعدهم فهدأت الحال في المنطقة .

وفي أيامه: في سنة ١٣٧١ هــ١٨٥٤ م فر" غومة من منفاه في الآستانة ، ووصل الى ضواحي تونس على طريق رومة وفرنسا، وأقام مدة بمطباطة .وكاتب والي طرابلس مصطفى نوري وطلب منه أموراً فلم يستجب لطلبه ، فجاء الى جبل نفوسة . ويقول النائب : ( فالتقت به قبائل نالوت ، وكاباو ، ويَفرُن ، ومن كان بتلك النواحى من العربان ) .

ويظهر من تتبع الحوادث: أن الثورة على الولاة في طرابلس كانت أقرب الى الناس من أي شيء آخر ؟ لأنهم سئموا ظلم الترك واستبدادهم ونقضهم عهودهم مع العرب. فلا يسمعون بثائر حتى ينضموا اليه طلباً للخلاص من حياة الاضطراب التي صاحبتهم عشرات السنين. على الرغم من علمهم بما يلاقونه من

الصعاب في هذه الثورات ليأسهم من عدالة ولاة طرابلس الأتراك.

وفي رمضان من سنة ١٣٧١ هـ مايو سنة ١٨٥٥م تقدم غومة الى متصرفية الجبل ( يَفرُن ) وحاصرها ، فاستنجد المتصرف بوالي طرابلس (مصطفى نوري) فأرسل اليه جيشاً رئيس خيالته (محمد أغا انديشه) فلقيهم غومة في الرومية (بقرب قصر يفرن) فهزمهم شر هزيمة ، وقتل منهم خلقاً كثيراً واستولى على القصر وضبط ما كان فيسه من المهات والمدافع والعساكر ، ورجعت فلول الترك الى طرابلس .

ولم يلبث غومة أن جمع كل ما استولى عليه في قصر يفرن من المهات الحربية وغيرها ، وأرسلها الى مصطفى نوري ، ومعها رسالة يدعوه فيها الى الصلح، فأخذ التركي المهات، ولميستجب الى الصلح . فاستمر غومة في ثورت واستولى على جبل نفوسة كله ، ثم قدم الى الزاوية وزنزور وانضمت اليه تلك النواحي .

وخرجت جيوش الترك فالتقى بها في قرقارش، واشتدت الحرب بينهم فتقهقر غومة الى زنزور ، فتبعوه ، واستمر في تقهقره ، وكلما تخلى عن مكان احتلوه ، حتى تخلى عن الزاوية ، ومنها التجأ الى الجبل .

وان إرسال غومة مــا استولى عليه في يفرن من معدات حربية وغنائم ــ وهو الغالب؛ الى والي طرابلس مصطفى نوري لدليل على حسن النية؛ وأنه مضطر الى الثورة طلباً للتخلص من

وفي هذه المدة عزل مصطفى نوري في أوائل سنة ١٣٧٢ هـ. ومدة حكمه ثلاث سنوات .

#### عثان باشا

عين والياً على طرابلس ، وقدم اليها في العشرين من صفر سنة ١٢٧٢ هـ أول نوفمبر سنة ١٨٥٥ م ومــا زال غومة في ثورته فأرسل اليه جيشاً التقى بـه في الرومية ، في يفرن فهزم غومة والتجأ الى فشاطو .

ويقول النائب: (وأرسل اليه الوالي برنوساً محلى بالفضة وحصاناً من جياد الخيل وأخذ عليه تعهداً بالخروج من الجبل، وألا يعود اليه) ولم يذكر النائب هل قبل غومة الهدية أو لا، وهل وعد غومة بتنفيذ ما طلب منه أولاً. واقتضت ظروفه أن يلتجيء هو وبعض أتباعه الى تونس، ولم تكتب له فيها الراحة، وحورب فيها وخرج منها مغلوباً واضطر الى دخول الحدود الطرابلسية. فأرسل اليه عثمان باشا، والى طرابلس، الحدود الطرابلسة أحمد الأدغم المصراتي، ولحقوا به في وادي (وان) حيشاً برياسة أحمد الأدغم المصراتي، وحقوا به في وادي (وان) طاقة. ودافع عن نفسه وحريه حتى قتل في العاشر من رجب (١٠)

<sup>(</sup>۱) ۱۰ من رجب یوافق ۲۶ فبرایر سنة ۱۸۵۷ م . وشعبان یوافق مارس سنة ۱۵۸۷ م .

أو في شعبان ١٢٧٤ هـ – ١٨٥٧ م .

وانتهت تلك النفس الكبيرة الى ما ينتهي اليه كل حي . وعاش غومة حياة طويلة ، كلها مغامرات سعيـــاً وراء المجد ، ودفعاً لقالة السوء وما يخدش العرض .

ولقد وقف في حروبه مع الترك مواقف البطولة والترفع عن الدنايا ، وقد دفعته نفسه الكبيرة – أكثر من مرة – الى رد ما يتركه الترك في أرض المعركة ، ليثبت لهم أن ما يطلبه ليس هذه الأسلاب ، وانما هو حرية وطنه ورفع ما يعانيه مواطنوه من ظلم الترك واستبدادهم . .

واذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام رحمه الله رحمة واسعة .

#### أحمد عزت ماشا

عين والياً على طرابلس ، وقدم اليها في الحادي عشر من صفر سنة ١٢٧٤هـ سبتمبر سنة ١٨٥٧ م. ويقول عنه النائب: ( وكان عالماً نبيها ، متوشحاً بالحلم ، وله الرأي الثاقب .. وهو أول من أسس المكاتب الرشدية ، و عني بأمر البريد ، فابتاع باخرة وساها ( المولودية ) وأعدًها للسفر بالمحررات الرسمية ، وأوراق الخابرات التجارية ) .

ولأول مرة في العهد التركي كله نسمع بوال أنشأ المدارس العصرية لتعليم أبناء الشعب الطرابلسي .

وعزل في السادس عشر من المحرم سنة ١٢٧٧ وبقي في الولاية سنتين وشهرين (١) .

<sup>(</sup>١) بالرجوع الى تميين من قبله يظهر أنها ثلاث سنوات لا سنتين وشهرين كما يقول النائب .

# محود نديم باشا

عين والياً على طرابلس في المحرم سنة ١٣٧٧ هـ يولية سنة ١٨٦٠ م . وفي أيامه أمر بغرس الزيتون في ترهونة وغيرهـا . وفي مدته في سنة ١٣٨١ ه صدر مرسوم سلطاني بجعـــل إيالة طرابلس ولاية (١) ، ووضع مجالس الجنايات والحقوق والتجارة وفق هذا النظام الجديد .

وفي هذه السنة أسس مطبعة لصحف الأخبار والوقائع ، وسميت صحيفتها (طرابلس غرب). وفي أواسط المحرم سنة ١٢٨٢ هم انفجر مخزن البارود الموجود في البرج الاحر، فطارت أنقاضه وصخوره الهائلة ، وقتل فيه نحو ثلاثمائة جندي . ووقع بعض الصخور على البيوت فهدمتها ، ومات من السكان نحو مائة (٢) .

<sup>(</sup>١) هكذا يقول النائب.

<sup>(</sup>٢) يقول جوزف كاكيا : حصلت في عهـده ثلاث حرائق : الأولى في نوفمبر سنة ١٨٦٧ م أدى الى خراب معظم نظارة الماليـــة . والثانية في المرود . والثالثة كانت في زليتن في كنيس اليهود.

وفي سنة ١٢٨٢ هـ – ١٨٦٥ م فتح الباب الجديد من الجهـة الغربية تسهيلاً للمواصلات بين سكان المدينة وخارجها . . وقـد أنشأ هذا الوالي من المصالح ما يذكر له بخير . ولم تحصل في أيامه ثورات . وهذا من الصدف القليلة في العهـد التركي الطويل في طرابلس .

وعزل في السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٢٨٣ هـ يوليه سنة ١٨٦٦ م . وبقي والياً ست سنوات وثلاثة أشهر ذاق فيها الطرابلسيون شيئاً من الطمأنينة والاستقرار .

## على رضا باشا

عينوالياً على طرابلس بعد فصل محمود نديم في السابع والمشرين من ربيع الأول سنة ١٢٨٣ هـ - ١٨٦٦م ويقول النائب: (وكان حريصاً على ترقي الولاية ، وتوسيع نطاق التجارة والصناعية والزراعة). ونظم البريد، وأصلح بعض الطرق (١) ومد التلغراف من الولاية الى قرب مدينة الخس.

وأدرك حاجة سكان المدينة الى المياه ويقول النائب: ( فأخرج عيناً بخارج الثغر وجعل عليها سبيلاً ) ويظهر أن هذه العين هي بومليانة في بداية أمرها وقبل أن توصل الى المدينة ؟ لأن أول من عني بتوصيلها الى المدينة هو راسم باشا زمن ولايت وأباح البناء خارج الثغر ، وأنشأ سوق العزيزية ، ومكاناً لمعرفة الأوقات ، ووضع عليه ساعة ذات ناقوس كبير يسمع من مسافة بعدة .

<sup>(</sup>١) ربما كانت هذه الطرق داخل المدينة .. أما خارج المدينة فلم يحصل اصلاح في الطرق في العهد العثاني مطلقاً .

ويظهر أن هذه الساعة غير الساعة الموجودة شمالي سوق المشير بقليل لأن هذه أنشأها علي باشا عشقر ما بين سنتي ١٢٥٨ و ١٢٥٨ ه.

ولا مانع من أن تكون هي وأدخل عليها علي رضا بعض الاصلاح فنسبت اليه. وفي أسفل برج الساعة حجرة تسمى حجرة المؤقت . والمؤقت موظف مشرف على الساعة .

وأسس على رضا ناحيتي البنبه وطبرق ، وبنى بهــــــــا دارين اللحكومة . وكان له بعض الاتجاه الى الاصلاح لا بأس به .

ويقول عنه جوزيف كاكيا: (ولقد أدى اجتهاد وقدرة هذا الوالي الى حسده في الدوائر الدبلوماسية باستانبول ، فان تلك الدوائر حملت الممثلين الدبلوماسيين الأجانب على الاعتقاد بأن تحسن أحوال ليبيا لا يوافق أغراضهم ومطامعهم ، وقد نجحت تلك الدوائر في إقنساع أولي الأمر باقصاء رضا باشا – عن طرابلس – فأقصي في سبتمبر سنه ١٨٧٠ م ) في السادس عشر من جمادى الآخرة سنة ١٢٨٧ ه وبقي في الحكم سنتين وتسعة أشهر .

### محمد حالت باشا (۱)

عين والياً على طرابلس في جمادى الآخرة سنة ١٣٨٧ هـ أغسطس سنة ١٨٨٠ م . وكان مما عمله أن أبطل التلغراف الذي أنشأه على رضا باشا . وقد ساءه أن يحدث بمض الاصلاح في طرابلس فأفسد ما أصلحه غيره .

وفي أيامه سنة ١٢٨٨ ه أصاب البلاد قحط وجدب من قلة المطر ، وعجز النساس عن الحصول على الأقوات ، وانتشرت بينهم الأمراض من أكل الأشياء الفاسدة ، فمد يد المساعدة لكثير من الفقراء ، وأنشأ مستشفى للمرضى . وسمى النساس هذا العام عام الجزر لأنه كان أكثر غذاء الناس ، وعزل في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١٢٨٨ ه لسنة وسبعة أيام من ولايته (٢) .

<sup>(</sup>١) كتبه كاكبا ( حالات ) .

<sup>(</sup>٣) اذا كان محمد حالت عين والياً في السادس عشر من جمادى الآخرة سنة ١٢٨٨ ه. من ما ٢٨٨ ه. من ما ١٢٨٨ ه. من ما الدة هي سنة وسبمة أيام لا سنة وستة أشهر كا يقول النائب .

### محمد رشيد باشا

عين والياً على طرابلس عقب عزل محمد حالت وعزل في التاسع عشر منصفر سنة ١٢٨٩ ه. وفي أيامه أقصى كثيراً من الموظفين كانوا مرتشين وسيئي المعاملة مع الأهمالي. وعزل في التاسع عشر من صفر سنة ١٢٨٩ ه ، ومدته سبعة أشهر وسبعة وعشرون يوماً. ولم يكن له من الأعمال ما يذكر (١).

<sup>(</sup>۱) يقول عنه جوزف كاكيا : (كانت مدة حكمه من يوم ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۱ الى ۲۷ من ابريل سنة ۱۸۷۲ م .

## على رضا باشا

تولى الولاية في صفر سنة ١٢٨٩ هـ - ابريل سنسة ١٨٨٢ م للمرة الثانية ، وفي أيامه راجت تجارة الحلفاء ، وأنشأ لها مرسى خاصاً لتصديرها ما زال موجوداً بقرب ميدان الغزالة، ويعرف عرسى الحلفاء .

وعمل على إنقاص الامتيازات وحقوق القناصل التي منحها لهم القره مانليون بمقتضى معاهدات دولية . وعزل في الحادي عشر من ربيع الآخر سنة ١٢٩١ هـ – مايو سنة ١٨٧٤ م لسنة وأربعين يوماً تقريباً من ولايته .

# سامح باشا (۱)

عين والياً على طرابلس في ربيع الآخر سنة ١٢٩١ هـ مايو ١٨٧٤ م وشجع بعض الصناعات الوطنيـــــة ، وخصوصاً صناعة الجلود . ولم يكن له من الأعمال ما يذكر .

<sup>(</sup>١) كتبه النائب : سامح بالحاء بعد الميم . وكتبه كاكيا : سامي بياء بعد الميم .

# مصطفى عاصم

عين والياً على طرابلس في أوائل رمضان سنة ١٢٩٢ ه . وهو الذي فتح غات سنة ١٨٧٥ م وجعلها قائمةامية ، وألحقهما بمتصرفية فز"ان .

وزار فزان والجبل ، وتجول في البلاد للوقوف على أحوالها ولاستماع شكاوى النساس من تصرف العمال والموظفين . ويقول عنه كاكيا : ( وقضى على الرشوة التي كان يأخذها الموظفون . وعزل في ولقد قام بوظيفته كوال وقائد لجيوش الاحتلال ) . وعزل في الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة ١٢٩٣ هـ ، ومدة ولايتسه تسعة أشهر وثمانية أيام .

## مصطفى باشا

عين والياً على طرابلس في جمادى الآخرة سنة ١٢٩٣ هولم يذكر النائب له من الأعمال ما يستحق الذكر . وعزل في التاسع من ذي الحجة سنة ١٢٩٥ م ومدة حكممه سنتان وسبعة أشهر تقريباً .

ويقول عنه جوزيف كاكيا: (ولقد قام بوظيفته المدنية كوال رقائد لجيوش الاحتلال) والذي جعل كاكيا وغيره يعتبرون الجيش التركي جيش احتلال هو ذلك الآمن المختل في البلاد، ونظام الحكم الفاسد المبني على العنصرية والاستغلال. وانصراف الترك الى ملء جيوبهم، وإشباع شهواتهم، وترك البلاد للفقر والجهل والمرض.

# علي كهالي باشا

عين والياً على طرابلس في ذي الحجة سنة ١٢٩٥ ه يناير سنة ١٨٧٨ م وكان قبل ذلك حاكماً على برقة . وهو بايات الروميلي وعزل في التاسع من ربيع الآخر سنة ١٢٩٦ ه ومدة حكمه أربعة أشهر تقريباً .

وجعل النائب عزل الوالي الذي قبله في ذي الحبجة سنة ١٢٩٥ ومن البديهي أن يكون تعيين علي كالي عقب عزل الذي قبله . ولما ذكر عزل كالي جعله في ربيع الآخر ، وقال من السنة المذكورة يريد سنة ١٢٩٥ ه وهذا لا يصح ، لأنه يقتضي أن يكون عزله قبل تعيينه وهو باطلل فجعلت أنا تاريخ العزل سنة ١٢٩٦ ه ليصبح رجوع اسم الاشارة اليه في قوله ( من هذه السنة ) والمسألة تحتاج الى تصحيح من مراجع اخرى .

### محمد صبري باشا

تولى ولاية طرابلس بعد علي كالي. ولم يكن له من الأعمال ما يذكر ، وعزل في الخامس من ذي الحجة سنة ١٢٩٦ هـ - نوفمبر سنة ١٨٧٨ م . ويقول النائب : ومدة ولايته ثمانية أشهر .

#### -141-

#### محمود جلال

عين واليا على طرابلس عقب عزل محمد صبري في ذي الحجة سنة ١٢٩٦ هـ – نوفمبر ١٨٧٨ م . وعزل في السابع من شعبان سنة ١٢٩٦ هـ – يوليو سنة ١٨٧٩ م ومدة حكمه تسعة أشهر .

#### أحمد عزت باشا

عين والياً على طرابلس ( المرة الثانية ) في شعبان سنة ١٢٩٦ هـ يوليه سنة ١٨٧٩ م. وهو الذي أسس مكتب الصنائع الموجود الآن بشارع ٢٤ ديسمبر ، ومستشفى الغرباء ، وقد يكون بمكان مستشفى البلدية المبني في مكان جبانة الغرباء . وأصلح القلاع والأسوار ، وأسس سوق الحميدية الذي كان في مكان وزارة الداخلية الآن تقريباً . وأسس ( الفنار ) على الميناء شرقي الغلغول ، والفنار مبنى عالي يشبه الصومعة ، يوضع على رأسه مصباح كبير لتهتدي به السفن وهي سائرة في البحر .

وعزل في جمادى الآخرة سنة ١٢٩٧ هـ مــايو ١٨٨٠ م ، ومدة حكمه أحد عشر شهراً ، لا كما قال النائب ( سنة وعشرة أشهر ) .

#### محمد نظيف

عيِّن والياً على طرابلس في جمادى الآخرة سنة ١٣٩٧ هـ مايو سنة ١٨٩٠ م. وفي أيامه ألغى مكتب الصنائع الذي أسس في زمن أحمد عزت ، وجعله مخزناً لأرزاق الجند. وكانت أبواب المدينة تغلق بعد صلاة العشاء ، فأمر بفتحها .

وفي أيامه سنة ١٢٩٨ هـ ١٨٨١ م احتلت فرنسا تونس ، وأوجس الترك خيفة على طرابلس ، فقدمت عدة بواخر من الآستانة عليها مدافع وآلات حربية ، وأصلح برج التراب ، وبرج سانية الباشا ووضعت عليها المدافع الجديدة ، خوفاً من أن تمتد يـــــــ الأوروبيين الى طرابلس كما امتــدت الى تونس . وعزل في ذي القعدة سنة ١٢٩٨ ه . ومدة ولايته ستة أشهر .

والى هذا انتهى ما لخصناه من الجزء الأول من ( المنهـــل العذب ) تاريخ النائب .

ونما يلفت النظر أنه منذ ولاية عثمان باشا سنة ١٣٧٢ هـ الى ولاية محمد نظيف سنة ١٢٩٧ هـ تولى طرابلس ١٥ والياً ، وكلهم موفدون من الآستانة ، في مدة لا تتجاوز ٢٥ سنة . وأكثرهم

تعد مدة ولايته بالشهور ، ومنهم من تعد بالأيام. فلا يكاد الوالي يستقر في وظيفته حتى يأتي الأمر بعزله ، فلا يتمكن – في تلك المدة القصيرة من عمل شيء حتى ولو كان من محبي الاصلاح. وهم في كثرة الصادر والوارد منهم أشبه شيء بلعبة الشطرنج.

ويظهر أنها سياسة مبيتة في الآستانة يديرهـــا ــ من وراء ستار -- مديرو سياسة الطلب والعرض ، فمن رسا عليــه المزاد فاز بالصفقة ، وعيّن والباً على طرابلس .

فإن أناساً بمن لهم دراية بما يجري وراء الستار في مكاتب الآستانة يميلون الى هـذا الرأي . بل يذهبون الى أبعـد منه ويقولون : إن حكومة الآستانة – في عهدها الأخير – لا ترسل الى طرابلس إلا المشاغبين أو الخطرين على الأمــن الذين تخشى وجودهم في البلاد التركية ، وتترك لهم الحبل على الفــارب ، يتصرفون في البلاد وأهلها بما يملاً جيوبهم ، ويوفر لهم شهواتهم، ولا يخافون رقيباً .

# أحمد راسم

أسندت اليه ولاية طرابلس في ذي القعدة سنة ١٢٩٨ ه. و كان وقدم اليها في المحرم سنة ١٢٩٩ هـ و كان له نشاط ماموس وهمة في حب الاصلاح ، ونزعة سياسية ضد المستعمرين .

وأول ما بدأ به عمله أن نزع الحماية عن أولئك الذين كانوا يحتمون بالأجانب وقيدوا أسماءهم في القنصليات الأجنبية. وسواء أكان احتاؤهم بالأجانب لضيم نزل بهم من الإدارة التركية ، أو لأغراض خبيثة في نفوسهم ، فإن هذا العمل مخالف للدين ومزر بالكرامة ، مما دعا راسم باشا الى الإسراع بإبطال هذا الأمر القبيح .

ولقد كان لهـــــذا النوع من المواطنين أكبر الأثر في إغراء الايطاليين باحتلال ليبيا ، بل وبطول بقائهم فيها .

وقد كانت القبائل المتاخمة للحدود الغربية -- سواء من التونسيين أو الطرابلسيين -- كل منهم يغير على الآخر مما يؤدي الى الحروب المتواصلة بين الطرفين . حتى تأصلت بينهم العداوة

واستعصى حل هذه المشكلة العويصة على كل من حكومتي تونس وطرابلس . . وبسبب مساعي راسم باشا الحميدة ، وما أبدى من التسامح ولين الجانب خفتت هذه العادة حتى كادت تنقطع . وأصبحت المواصلات ميسورة الى حد كبير ، وتبودلت المنافع والتحارة .

وكان التجار الى السودان يسرقون الأطفال والنساء من السودان ويأتون بهم الى طرابلس ويبيعونهم على اعتبار أنهم أرقاء . ومام بأرقاء ، ولكنهم اسارى في أيدي أولئك التجار الظلمة ، وقد يوجد فيهم المسلم ، بل ومن يحفظ شيئاً من القرآن ، ولا تنطبق عليهم صفة الرقيق ولا أحكامه . ولكن أولئك اللصوص في ثباب التجار لا يهمهم إلا مل عيوبهم ولو ببيع الآدمي وإهانته . وكم يلاقي أولئك المساكين – وهم في الطريق – من القتل والإهانة ، والجوع والعري والعطش . .

وأصدر أوامره بعتق كل من كان مملوكا اذا لجأ الى الحكومة، وتعطى له ورقة العتق . وتوضع النساء من هــــذا النوع في دار الضيافة التابعة للبلدية حتى يتزوجن ، أو يؤخـــذن في البيوت بصفة الخدمة بأجرة يومية أو شهرية .

وأنشأ كثيراً من القلاع والحصون للدفاع عن البلد ، ذكرنا أكثرها في كتابنا ( معجم البلدان الليبية ) وحد من سياسة الأجانب حتى تحرشوا به وجعلوا يناوئونه .

وأصلح كثيراً من الإدارات في داخل الولاية وخارجها ، وأنشأ غرفة للتجارة ورصف شوارع المدينة ، وجعل فيها عجاري توصل فضلات الماء الى البحر . وأنشأ مستشفى قرب بأب البحر يحتوي على ١٤ غرفة تتسع لمئة وخمسين سريراً ، غير الغرف التي تازم لعمال المستشفى وإدارته .

وأصلح بئر بومليانة وجعل عليها آلة رافعة للماء من جوف الأرض وجعل لها خزانات كبيرة بقرب البئر . وركب فيها أنابيب توصل الماء الى المدينة مسافة ألفين وخمسائة متر. وجعل أمام المدينة – بقرب باب الخندق – خزانا كبيراً يسع ٢٢٤٠٠ اقة من الماء كيتجمع فيه الماء الذي يجيء من بومليانة ومن هذا الخزان يستقي الناس بواسطة أنابيب صغيرة (شيشات) .

وأنشأ مركزاً للحكومة في سرت ، وأنشأ بعض الفنادق في بعض الملحقات، وأنشأ المدرسة الحربية في باب البحر . وتناول بالإصلاح أشياء كثيرة .

وبقي في الحكم نحو ١٨ سنة تمكنَّن فيها من تحقيق بعض ما كانت نفسه تحدَّثه به من إصلاح البلاد، والسعي في خير العباد، شكر الله له .

#### نامق باشا

أسندت اليه ولاية طرابلس سنة ١٨٩٨ م، وهو الذي أسس مدرسة الفنون والصنائع بشارع ٢٤ ديسمبر . ويقول جوزيف كاكيا: (وفي مدة تولية نامق باشا ظهر أن ماء الشربالذي جلب لطرابلس من ( بومليانة ) لم يعد كافياً لحاجة المدينة لازدياد عدد سكانها ، فبدىء بإنشاء موارد أخرى للمياه كلفت الحكومة خمسة وثلاثين ألف ليرة تركية ، وجلبت المياه من عين زاره) .

هاشم باشا

عيِّن والياً على طرابلس . ولم تطل مدته .

### حافظ باشا

عيَّن والياً على طرابلس سنة ١٨٩٩ م وأمر بتعداد النفوس، وتسجيل الأراضي ( الطــًابُـُو ) .

#### حسن حسني

عين والياً على طرابلس سنة ١٩٠٣ م. وكان معتل الصحة ، ضعيف الإرادة ، تركيا بجنسيته ، ايطالياً بروحه وأعماله ، وكان من معاول السياسة الايطالية الهدّامة ، قضى على كل ما بقي في طرابلس من أسباب مقاومة السياسة الايطالية . وكان من أكبر المشجعين على إنشاء شركة الفوسفات الايطالية التي عارضها رجب باشا حتى أبطلها . وكان طوع إرادة الايطاليين ومنفذاً لجيسع مطالبهم .

وفي زمنه تطاولت الصحف الايطالية بالشتم على الطرابلسيين الممارضين للسياسة الايطالية، وأخذت تغري الحكومة الايطالية بالإسراع باحتلال طرابلس ، فاجتمع الناس ليؤلفوا مظاهرة يحتجون فيها على ما تنشره الصحافة الايطالية ، فمنعهم حسني باشا .

وبقي في طرابلس نحو أربع سنوات كان فيها المخلص الأمين لتنفيذ رغبات ايطاليا ، والمنفذ القوي لكل ما يمهد لها الطريق للتعجيل باحتلال طرابلس . وكان ياور حسني باشا ، وترجمانه ، فروكر اليهودي، وكثير من كبار موظفي الحكومة في عهده ، من أنصار ايطاليا ، والترويج لسياستها ، وكانوا يعارضون كل مواطن يبدي تذمره من السياسة الايطالية .

وفي آخر أيامه اشتدت به العلـة ، فذهب الى مالطـة سنة ١٩٠٦ لتعمل له عملية جراحية ، فهات وهو في طريقه اليها .

هذا مختصر من أعمال حسني باشا في طرابلس، وله مثل هذا كثير ذكرناه في تمهيدنا في (جهاد الأبطال ).

#### رجب باشا

عين والياً على طرابلس سنة ١٩٠٤ م (١) ، وكانت الحالة العسكرية في طرابلس قد ساءت . وظهرت مساعي ايطاليا واضحة لاحتلال ليبيا . وأخذت في تهيئة الرأي الأوربي للتسليم بحقها في احتلال ليبيا .

وكان من مهمته السعي في تحسين الحالة المسكرية لمواجهسة ايطاليسا اذا هي اعتدت على ليبيا والحسد من نشاط السياسة الايطالية في طرابلس التي أخذت تتدخل في شؤون طرابلس بشكل ملموس . وتبذل من المساعي في الآستانة لتمهسد الطريق لسياستها في طرابلس وازداد هذا التدخل حيمًا تسلمت جماعة الاتحاد والترقي الحكم سنة ١٩٠٨م .

وهو الذي أنشأ سوق المشير المعروفة أمام جامع أحمد باشا من الجهة الشرقية وأنشأ المدرسة العليا والمدارس الابتدائية .

<sup>(</sup>١) وقال كاكيا سنة ١٩٠٦ م . وقد شفــل عدة وظائف في طرابلس قبل أن يكون والياً .

وكان نشاطه ضد السياسة الايطالية سبباً لبذل الايطاليين مساعيهم في الآستانة لنقله من طرابلس ليخلو الجو لسياستهم في ليبيا . وقد تم لهم ذلك ، واستدعي رجب باشا الى الآستانة وعين وزيراً للحربية . وخلفه بكر بك كنائب عنه .

## أحمد فوزي باشا

عين والياً على أطرابلس سنة ١٩٠٩ م . وفي أيامه أمر بهدم جانب من السور من الناحية الغربية لتوسيع المدينة. وهو المسمى ( باب الحرية ) .

# ابراهيم أدهم باشا

عين واليا على طرابلس ، وقائداً عاماً في أواخر سنسة ١٩٠٩ م . وقد وجد البلاد في ارتباك عظيم من جر"اء النفوذ الايطالي ، وفوضى ما بعدها مزيد ، بسبب سيساسة الضعف والإهمال التي سلكتها حكومة الآستانة في السنين الأخيرة مع طرابلس . وخصوصاً في أيام حسني باشا الذي كان طوع السياسة الايطالية . وأيقن أنه لم يبتى دون الاحتلال الايطالي إلا عشية أو ضحاها .

ورأى من حالة البلاد ألا سبيل الى تأخير العمل. فشرع في إصلاح الأمور بكل قوة وحزم. واستعمل نفوذه في كل صغيرة وكبيرة. وشرع في جمع الرديف ، وتعليم المنطوعين ليجمسع أكبر عدد ممكن من الجند ، وفرض الجندية على البلاد. وأمكنه أن يجمع نحو سبعة آلاف جندي .

ومنع بنك دي روما من إخراج الحجارة الأثرية من قرقارش. فالتجأ الطليان الى حكومة الآستانة فأعطتهم رخصة في البحث في أماكن أخرى .

وقد وقف للسياسة الايطالية في كل مكان ، فما سلكت طريقاً إلا سدّه في وجهها ، حتى سمي (عدو ايطاليا الأكبر) وكتب أكثر من تقرير لحكومة الآستانة يبين لها فيه ما عليه طرابلس من فوضى في الإدارة، ومن ارتباك في تصريف الأمور ويحذرها من نشاط السياسة الايطالية ، وأنها جادّة في احتلال طرابلس . وأن الأمور إذا لم تؤخذ بجزم ، وفي أسرع وقت ، فلا بد من وقوع الكارثة ، ولكن الحكومة العثانية لم ترد عليه بشيء .

ولما وقعت الكارثة ، وأرسلت ايطاليا إنذارها النهائي الى الحكومة العثانية في ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩١١ م ، استدعت – وكان مقيماً بالآستانة – لتأخذ رأيه فقال لها : (اني أرسلت الى الحكومه تقريراً منذ سبعة أشهر فلم تلتفت اليه ) وترك المجلس .

ويقول عنه جوزيف كاكيا: (وكانت سياسة ابراهيم باشا هذا ضد الايطاليين على خط مستقيم، ولم يكن يتوانى في إظهار حقده عليهم أينا وجدوا، وساءت الحالة مع ايطاليا، وسافر ابراهيم باشا الى استانبول ليتصل بذوي الأمور هناك تاركا وراءه سكرتيره العام أحمد راسم باشا ليقوم بمنصبه. ولقد أمثل ابراهيم باشا أن يرجع بنجدات لتقوية حامية البلاد، ولكن الحوادث كانت تسير بسرعة، فأعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العثانية يوم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١١م).

والى هنا انتهى العهد التركي الثاني في طرابلس الذي ابتــدأ بنجيب باشا في المحرم سنــة ١٢٥١ هـ وانتهى بابراهيم أدهم باشا سنة ١٣٢٩ هـ ، ودام ٧٨ سنة .

يضاف الى العهد التركي الأول ومدته ٢٦٥ فيكون العهد التركي كله في طرابلس ٣٤٣ سنة ، لم يرَ فيهما الطرابلسيون من آثار الحكم الصالح ما يحملهم على ذكره بخير .

( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربُّك بظلاً م للعبيد ) .

# محتويات الكتاب

| صفحة |                                      |
|------|--------------------------------------|
| ٤    | الاهداء                              |
| ٥    | المقدمة ، طرابلس المسلمة             |
| ٧    | عهد الخلفاء الراشدين :               |
| 11   | ١ – عمرو بن العاص                    |
| 10   | ٢ - عبد الله بن أبي سرح              |
| ١٨   | ٣ – عبد الله بن أبي سرح              |
| 19   | عهد الامويين:                        |
| *1   | <ul><li>٤ – معاوية بن حديج</li></ul> |
| 24   | <ul><li>م رویفع بن ثابت</li></ul>    |
| 7 £  | ٣ - عقبة بن نافع                     |
| 27   | ٧ – زهير بن قيس البلوي               |
| 44   | ٨ - عطية بن يربوع                    |
| 44   | ٩ - حسان بن النعمان                  |
| ٣٢   | ١٠ – بكر بن عيسى القيسي              |

| صفحــة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 4.6                                          | ١١ – يزيد بن مسلم الكندي        |
| 40                                           | ١٢ – صفوان بن أبي مالك          |
| 47                                           | ۱۳ – معاوية بن صفوان            |
| 44                                           | ١٤ - الياس بن حبيب              |
|                                              |                                 |
| ٤١                                           | عهد العباسيين :                 |
| ٤٤                                           | ١٥ – حميد بن عبد الله العكي     |
| ٤o                                           | ١٦ – يزيد بن صفوان المعافري     |
| 17                                           | ١٧ – عمرو بن سويد المرادي       |
| ٤٧                                           | ١٨ – عبد الله بن رحيمة          |
| ٤٨                                           | ١٩ – المخارق بن غفار الطائي     |
| 19                                           | ٢٠ – الجنيد بن بشـّــار الأسدِ  |
| 01                                           | ۲۱ سميد بن شداد                 |
| ٥٢                                           | ۲۲ – یحیی بن موسی               |
| ٥٣                                           | ٢٣ سفيان بن أبي المهاجر         |
|                                              |                                 |
| 00                                           | دولة الأغالبة:                  |
| ٥٨                                           | ۲۶ – ابراهیم بن سفیان التمیمی   |
| 09                                           | ٢٥ – عبد الله بن ابراهيم الأغلب |
| ٦٠                                           | ٢٦ – سفيان بن ابي المهاجر       |
|                                              |                                 |

| <u>صفحة</u> |                               |
|-------------|-------------------------------|
| ٦٢          | ٢٧ – عبد الله بن محمد الأغلب  |
| 74          | ۲۸ — ابن قهرب                 |
| ٦٥          | ٢٩ – أحمد بن عبد الله الأغلب  |
| ٦٧          | عهد الفاطميين:                |
| 79          | ٣٠ – ماكنون بن ضبارة اللحياني |
| ٧.          | ٣١ – محمد بن اسحاق القرشي     |
| ٧٢          | ٣٢ – زيَّان الصَّقليِّ        |
| ٧٣          | ٣٣ – باسيل الصَّقليُّ         |
| Y£          | ٣٤ - عبد الله مخلف الكتامي    |
| ٧٥          | عهد الصنهاجيين:               |
| ٧٧          | ۳۵ – عوصلة بن بكار            |
| <b>V9</b>   | ٣٦ – يانس الصَّقليُّ          |
| ۸.          | ٣٧ – فتوح بن علي              |
| ٨١          | بنو خزرون :                   |
| ٨٣          | ۳۸ - فئلفئل بن سعيد           |
| ٨٤          | ٣٩ – يحيى بن حمدونُ الأندلسي  |
| ٨٥          | ٠٤ – وُرُو بن سعيد            |
| ۲۸          | ٤١ – محمد بن الحسن            |

| صفحة  |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨    | ٢٢ – عبد الله بن الحسن                                                                                               |
| ٨٩    | ٣٤ خليفة بن و ُر ُّو                                                                                                 |
| ٩.    | ٤٤ – سعيد بن خزرون                                                                                                   |
| 11    | ه ۽ – خزرون بن خليفة                                                                                                 |
| 97    | ۲۶ – المنتصر بن خزرون بن سعید                                                                                        |
| 94    | ٧٤ – خليفة بن خزرون                                                                                                  |
| 48    | ۴۸ – شاه ملك                                                                                                         |
| 90    | ۹ یا حجمد بن خزرون                                                                                                   |
| 47    | <ul><li>ه – رافع بن مطروح</li></ul>                                                                                  |
| 44    | عهد الموحدين :                                                                                                       |
| 1.4   | ٥١ – شرف الدين قراقش                                                                                                 |
| 1.7   | ٢٥ - ياقوت الافتخار                                                                                                  |
|       |                                                                                                                      |
| 1 • ٧ | ٥٣ – ناشفين بن الغاني                                                                                                |
| 1.4   | ٥٣ – ناشفين بن الغاني<br>٥٤ – عبد الله بن ابراهيم بن جامع                                                            |
|       | •                                                                                                                    |
| 1.4   | ٥٤ – عبد الله بن ابراهيم بن جامع                                                                                     |
| 111   | ٥٤ – عبد الله بن ابراهيم بن جامع<br>عهد الحفصيين:                                                                    |
| 1.4   | <ul> <li>٥٤ – عبد الله بن ابراهيم بن جامع</li> <li>عهد الحفصيين :</li> <li>٥٥ – يعقوب بن أبي يعقوب الهرغي</li> </ul> |

| صفحة |                                    |
|------|------------------------------------|
| 117  | ٥٨ – زكريا بن أحمد اللحياني        |
| 14.  | ٥٩ – محمد بن أبي عمران             |
| 171  | هد الوشاحيين :                     |
| 175  | بنو ثابت                           |
| 178  | ٦٠ – ثابت بن محمد بن ثابت          |
| 170  | ٦١ – محمد بن ثابت                  |
| ١٢٦  | ٦٢ – ثابت بن محمد بن ثابت الثاني   |
| 177  | ٦٣ – أحمد بن مكئي                  |
| 144  | ٦٤ – عبد الرحمن بن أحمد بن مكمي    |
| 179  | ٣٥ – ابو بكر بن محمد بن ثابت       |
| 14.  | ٣٦ ــ علي بن عمران بن محمد بن ثابت |
| 144  | ٦٧ – يحيى بن ابي بكر بن ثابت       |
| 144  | ٩٨ — ولاية عبد العزيز              |
| 145  | ٦٩ محمد بن عبد العزيز              |
| 140  | ٧٠ – عبد الواحد بن حقص             |
| 144  | ۷۱ ابو بکر بن عثمان                |
| 144  | ٧٢ – الشيخ منصور                   |
| 18.  | ٧٣ ــ يوسف ومامي                   |
| 111  | ٧٤ – الشيخ عبد الله بن شرف         |
| 117  | نوع الحكم في طرابلس                |

| صفحة | -                                               |
|------|-------------------------------------------------|
| 129  | العهد التركي :                                  |
| ١٥٣  | ۷۵ — مراد آغا                                   |
| 107  | ٧٦ – طور غود باشا                               |
| 109  | ۷۷ – یحیی باشا                                  |
| 17.  | ۷۸ – مصطفی باشا                                 |
| 171  | ٧٩ – محمد باشا التركي                           |
| 174  | ۸۰ – جعفر باشا                                  |
| ۱٦٧  | ٨١ – المنتصر بن الناصر بن محمد الفاسي           |
| ۸۲۱  | ٨٢ – الناصر بن المنتصر بن محمد الفاسي           |
| 179  | ۸۳ – المنصور بنالناصر بن المنتصر بن محمد الفاسي |
| ۱۷۰  | ۸۶ – سلیان داي                                  |
| ۱۷۳  | ٨٥ – شريف باشا                                  |
| 140  | ۸۳ – رمضان داي                                  |
| ۱۷۷  | ٨٧ – محمد باشا الساقسلي                         |
| ۱۸۳  | ٨٨ عثمان باشا الساقسلي                          |
| ۱۸۷  | ٨٩ – عثمان ريس الشوهلي                          |
| 119  | ۹۰ — بالي شاوش                                  |
| 19.  | ۹۱ مصطفى بهلوان                                 |
| 191  | ۹۲ — ابراهيم بن المصري                          |
| 194  | ٩٣ – ابراهيم جلبي انبلسي                        |

| صفحة  |                               |
|-------|-------------------------------|
| 198   | ٩٤ – مصطفى الكبير الاستنكوبكي |
| 190   | ه ۹ – عثمان وكيل الخرج        |
| ١٩٦   | <b>٦- ٩٦ ق محمد الحداد</b>    |
| 191   | ٩٧ – حسين أباظة               |
| 199   | ۹۸ – يُكُنُكُ محمود           |
| 7     | ٩٩ – على الجزائري             |
| 7.1   | ١٠٠ – عبد الله الأزميرلي      |
| 7 + 1 | ١٠١ — ابراهيم الترزي          |
| 4.7   | ١٠٢ - محمد الإمام             |
| 7 • 9 | ١٠٣ – عثمان القهوجي           |
| 711   | ١٠٤ – مصطفى غالىبولي          |
| 714   | ١٠٥ – خليل قازداغلي           |
| 110   | ١٠٦ – ابراهيم الاركلي أليلي   |
| 417   | ۱۰۷ – اسهاعیل خوجة            |
| 414   | ۱۰۸ – الحاج رجب               |
| 711   | ۱۰۹ – محمود ابو امیس          |
| 771   | العهد القرء ماناي :           |
| 774   | ١١٠ – أحمد القره مانلي        |
| 110   | ١١٠ – محمد القره مانلي        |
| 777   | ١١٢ – علي القره مانليّ        |
|       |                               |

| صفحة |                               |
|------|-------------------------------|
| ***  | ۱۱۳ – علي برغل                |
| ***  | ١١٤ – أحمد القره مانلي الثاني |
| 141  | ١١٥ – يوسف القره مانلي        |
| 24.5 | ١١٦ — علي القره مانلي الثاني  |
| 777  | ۱۱۷ – نجیب باشا               |
| 71.  | ۱۱۸ – محمد رائف               |
| TET  | ۱۱۹ – طاهر باشا               |
| 714  | ١٢٠ حسن الجشمهلي              |
| 711  | ۱۲۱ – علي عشقر                |
| TEV  | ۱۲۲ – الوزير محمد أمين باشا   |
| 719  | ۱۲۳ – محمد راغب باشا          |
| 70.  | ۱۲۶ – أحمد عزت باشا           |
| 101  | ۱۲۵ – مصطفی نوري باشا         |
| 701  | ۱۲۶ – عثمان باشا              |
| 707  | ۱۲۷ — أحمد عزت باشا           |
| YOY  | ۱۲۸ – محمود ندیم باشا         |
| 709  | ۱۲۹ – علي رضا باشا            |
| 771  | ۱۳۰ – محمد حالت باشا          |
| 777  | ۲۳۱ – محمد رشید باشا          |
| 774  | ۱۳۲ – على رضاً بإشا           |
| 778  | ۱۳۳ – سامح باشا               |

| صفحة        |                         |
|-------------|-------------------------|
| 770         | ۱۳۶ – مصطفی عاصم        |
| 777         | ١٣٥ – مصطفى باشا        |
| <b>77</b>   | ١٣٦ – على كالي باشا     |
| <b>۲</b> ٦٨ | ۱۳۷ – محمد صبري باشا    |
| 774         | ۱۳۸ – محمود جلال        |
| 77.         | ۱۳۹ ـ أحمد عزت باشا     |
| TYI         | ۱٤٠ – محمد نظيف         |
| **          | ۱٤۱ – أحمد راسم         |
| ***         | ١٤٢ – نامق باشا         |
| TYY         | ۱۶۳ – هاشم باشا         |
| ***         | ١٤٤ – حافظ باشا         |
| 774         | ١٤٥ – حسن حسني          |
| 441         | ١٤٦ – رجب باشا          |
| 7AT         | ۱٤٧ – أحمد فوزي باشا    |
| 448         | ١٤٨ – ابراهيم أدهم باشا |
|             |                         |